# منشورات وارالبيان

صاحب مجلة (البيان) النجفية

ه الجزء الثالث »

الضدالميثدة فالغفث

C 1907 & 1847

# مشورات وارالسان

البائليات

و الحالية الحا

صاحب مجلة (البيان) النجفية

« الجزء الثالث ، من خمسة اجزاء ضخام

المضد المبدران البوت

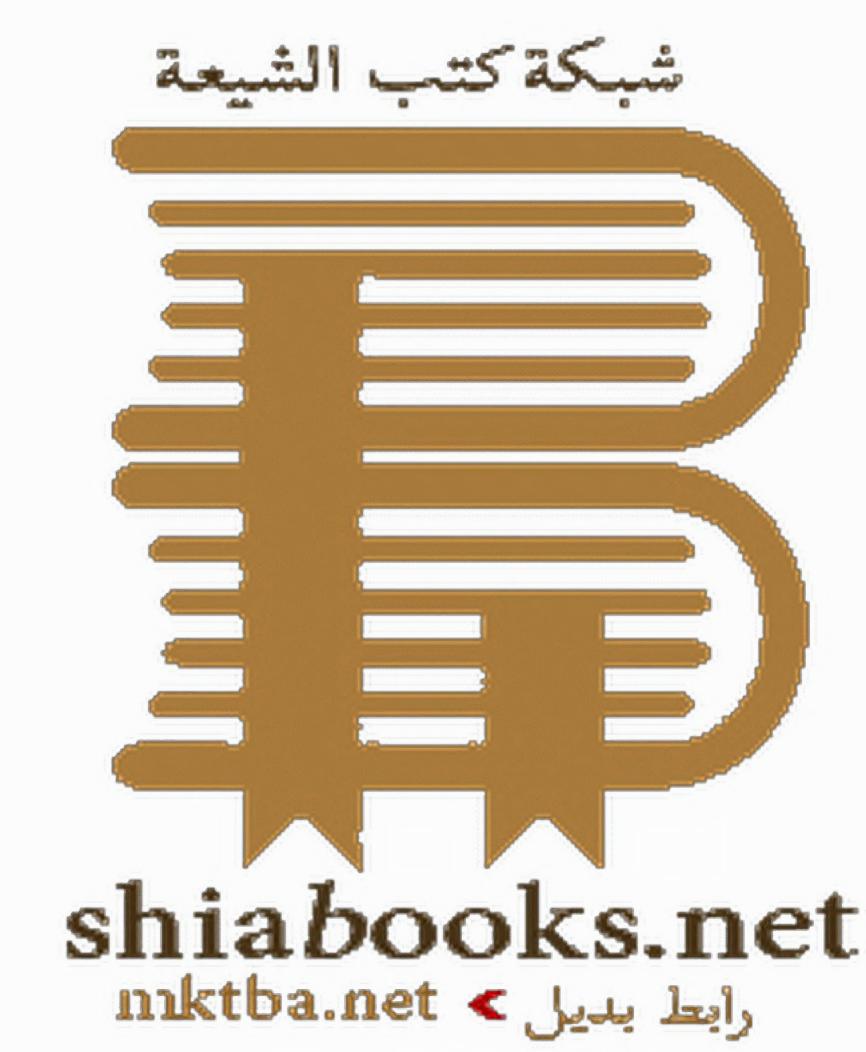

# أسسالتدالزم الزحيم

#### نفربضى ونأربخ

يتابع شيخ المؤرخين الاستاذ الشيخ على البازي إعجابه بالجزء الثالث من كتاب ( البابليات ) فينبري الى تقريضه وتأريخه بعد أن قرض وأرخ

الجزئين الأول والثاني منه قوله :

أظهر فيها معجز الباحث دهراً ليحيى الناشر الباعث ومن لهم من بعدهم وارث ولم يكن في عهده ناكث فيا أتاه ليس بالعابث . فذكره ما بقيت ماك منه فأرخ (شاهد الثالث)

هذا (على) جاء في فترة ببعث ما أهماله غيره عن شعراء قد عفا ذكرهم أوفى بما عاهد أصحابه تصفح السفر وثق أنه ستشكر الأجيال مجهوده شاهدت جزئين له قبل ذا

(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

### السيد سليمان السكبير

#### المتولد١٩٤١ ه والمتوفى١٢١١ه

هوالسيدسليان بنداود بنحيدر بنأحمد بن محمود بن شهاب بن على بن مجد بن عبد الله بن أبي القاسم بن أبي البركات بن القاسم بن على بن شكر بن أبي مجد الحسن الأسمر بن شمس الدين النقيب أحمد بن على بن أبي طالب مجد بن عمر الشريف بن يحيى بن أبي عبد الله الحسين النسابة بن أحمد المحدث بن عمر بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن زين العابدين على بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن السهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن السهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن السهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن السهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن المهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن المهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن المهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن المهيد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أبي بن المعلم بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أبي المعلم بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أبي المعلم بن أبي بن أبي طالب بن عبد المعلم بن أبي المعلم بن أبي ب

ذكره ولده السيد داود في كتابه (١) والشيخ على صاحبالحصون

(١) يوجد بالحلة محيازة السيد هادي السيد حمزة من أحفاد المؤلف رحمه الله . نقص من أوله صحيفة إبتدأ فيه بترجمة والده السيد سلمان وما قاله الشعراء فيه من مدح ورثاء وما قيل في رثاء ولديه السيد حسين والسيد عبيدايضاً وتطرق الى تاريخ العلويين من أجداده عند ذكره لنسبه الشريف ، كما أدرج فيه المطارحات والمساجلات التي دارت بين السيدسلمان وبين أخداله من العلماء الشعراء .

وألحق به قسما مطولا في اثبات الامامة والقول عنها باسلوب متين استق مصادره من كتب الفريقين ضمنها حججاً وبراهين لا تناقش واسترسل بعد ذلك الى ذكر حياة الائمة الاثنى عشر «ع» فذكر مختلف نواحى حياتهم .

نواحي حياتهم . و بسط قسماً ضافياً من تأريخ العرب قبل الاسلام وقسماً من أنساب\_ في ج ٩ ص ٢٠٩ والشيخ جعفر النقــدي في الروض النضير ص ٨٧ واليك ما جاء في هذه المصادر الثلاثة :

ولدفي النجف عام ١١٤١ ه و بها نشأ فانتهل من نمير أعلامها و ارتشف منّ علومهم فاصبيح ثمن يشار اليه بالبنان عمختلف العلوم العقلية وترع بعلم الطب فألف فيه حتى لقب بالحكيم لبروزه مهـذا الفن وتفرده في وسطه باحاطته ، ولما أن ذاع صبته الى مختلف رنو ع الفرات هاجر الى الحلة فنرلها عام ١١٧٥ وامتزج فيها باعلامها وكان شديد الملازمة للشييخ أحمد النحوي وولده عجد الرضا وأبي عمد الشيخ أحمد بن ن حمد الله والشيخ درويش الفقيه ــ والد الشيخ صالح التميمي ــ وعهد بن اسماعيل الشهير بان الخلفة واشترك معهم السيد صادق الفحام والشيخ شريف ن فلاح ودارت له معهم مساجلات ونوادر تجد بعضها مثبتاً في هذه الترجمة .

وكانت داره ندوة للسمر والحبديث وقرض الشعر ، وقد اعتبرهما الحليون آذاك مدرسة يحج اليها من مختلف القرى والارياف. فمنمساجلاته التي دارت له مع الشيخ أحمد النحوي عندما مر وماً على أخيه السيد حسين فسأله عن المترجم له بقوله : سلم عليه لنــا سلاماً وافياً . وحين سمع السيد سلمان قال مرتجلا و بعث به اليه وهي من نوع لزوم مالا يلزم : ــ

ان تجفى لم تلفى لك جافيا ولئن هجرت أراك صباً حافيا مهما كتمت الود لم يك خافيا جبلت فكان الود فها صافيا يكن الوصال له طبيباً شافيا

فانا بكم في كل حب واثق حيثالودادعليه كل جوارحي ان يمسي جسم*ي*في بعادك عافيا

القبائل مع تعداد عناصر البشر .

كمل من آخره بخطـه وفرغ من تأليفــة عام ١٣١١ هـ وفرغ من ضبطه و محقيقه عام ١٢٢٩ ه يقع في ٢٩٠ ص عدد سطور الص ١٩ س. ممکه ه ـ ۱ سم .

مهما تعاضل دا، هجرك مجهداً فرأت هجرك والوصال كلاها ولئن جفا هذا الزمان وأهله ناهيك من فخر ألفت بقو لكم فأجابه النحوى وليس فهـا لزوم ما لا يلزم: \_

حاشا لمثلى أن رى لك جافيا

أيرى سليم الود غيرك للعلى يا فيلسوف العصريا من طبه غادرت ( أفلاطون) رسماً عافياً وثنيت للمجد العنان فلم بجد لك يا (سلمان) الزمان مودتي لاترمني بالهجر إنى مثبت ومن الدليل وقل ذاك مقالتي

ومن مساجلاً، مع الشيخ على زن الدن (١) فقد اقترض من المترجم له بعض الدراهم التي تعود لورثة عديله الشيخ درويش التميمى وكان حسب وصايته عنه أقرضه بها ، ولما طال أمد الوفاء طالب السيدفاستمهله شهرين فامهله الى أربعة شهور ثم طالبه بعد ذلك فأجابه : أنا عريان لااملك شيئاً . فكتب اليه السيد بقوله : \_

بأي رأى ترى الشهرين أربعة إنى وإياك عريان ومتزر فاجابه الشيخ على زيني :

كان الوصال إذا وصلت معافيا ذامثبتأ وصلا وذلك نافيا فأقل وصلكم أراه كافيا (سلم عليه لنا سلاماً وافيا)

أو أن يحيد عن اللقا متجافيا ولدائه ولك السلامة واقيا أدركت بعدالخوف فيه أمانيا وصفحت عن جهل أتاه عافيا لك بعد ذاك ولا اليــه ثانيا تدنوا وان أصبحت عني نائيا وصلا لأسباب التهاجر نافيا سلم عليه لنا سلاماً وافيا

والمطل أقبح من لجي واز قبحا كجاذبا البرد في برد وما اصطلحا

(١) هوالشيخ على بن مجد بن زين الدمن الكاظمي من مشاهير شعرا. وعلماء القرن الثاني عشر . جا. ذكره مفصلا بكتابنا ( شعرا. الغري أو النجفيات ). يانِ الألى ذكرهم بالذكر قدوضحا والله للخلق ساي فضلهم شرحا

ما المطل من عادتي كلا ولا خلق لكنها العسر في وجه الأدا كلحا فاقبل وسامح وكن مولى وعي كرماً حق الاخاء وراعي الودو اصطلحا وذكر صاحب الحصون في ج٢ ص ٤١٥ ان السيد اجتمع مع جماعة من أصدقائه وبينهم الشيخ درويش التميمي والنحويان أحمد والرضا والشيخ عِد بن الخلفة وقد اجتمعوا على (عقيقة ) فدا. قدمه قرباناً بمناسبة مرور ما اسم هذا الصبي فقال له ( على ) فقال قد وجب على الجماعة انشاء تأريخ له هذه الساعة ، فقال السيد تأريخه ( فيرمضان ) فقال عمد ابن الخلفة وذلك في عام ١١٨١ ه .

> يا سائلي عن سيد فاق الورى هذا ( سلمان ) بن داود الذي رجى ويحذرفي القراع وفي القرى من بعض نائله أقام ولىمة الى أن قال : \_

قالوا نرى ذا اللحم ليس بعظمه فأجابهم مهلا: فتلك (عقيقة ) ذبحت لمولود حبانا الله فيــ قالوا: إذاً لابد من تأريخ مو فأفاه سيدنا لهم في لفظة ال فلذا نثرت بها عقائل فكرتى وافى ( على ) القدر للدنيا ، ليــا من مثله وهو الذي دون الورى

بفواضل الحسنات والاحسان كم فيه للمجد الأثيل معانى في يوم مسغبة ويوم طعــان وكذا سجيته قرى الضيفان

كسراً ألم وذا بلا إمكان كبش وذا من أعظم القربان ـه ڪأنه ضرب من الولدان لده بنظم لا بسحر بيان ـتأريخ ( في رمضان ) لا متوان ونظمت فيه ما أباح لساني لي القدر، مقروناً بسعد قران قــد جاء بالتأريخ ( في رمضان ) و لقى الشيخ درويش المترجم له يوماً وهو يسير في طريقه الى كربلا

#### فقال له:

كذب الذي قال القلوب شواهد فأحابه المترجم له

من حيث لم تجد الذي أنا واجد وانقطع الشيهخ مجد رضا النحوي عن زيارته طويلا بغير عذر فلما رأى المترجم له ذلك عانبه بهذه الأبيات وقد تضمن أعجازها :

عهدت خلیلی إن دجا لیل بیننا (سری نخبطالظلماء واللیل عاکف)

وما زرت جلاه سناً منه خاطف سرى نخبط الظلماء والليل عاكف وعهدي به ما مثله في وصاله وهجري له عاط إلي وعاطف حبيب بأوقات الزبارة عارف عتاب ولا قول لفعل مخالف أمدخل محبوب على الباب واقف ومن مداعباته مع صديقه العلامة الشيخ حسن بن الشيخ عبد الهادي

الكاظمي عندما أهدى له السيد شمعة فعثر بها من بدلها بأصغر منها فكتب الكاظمي له يعاتبه و لكن بصورة خاطب بها نجله السيد داود من باب

نتلى لدينا باظلام وإسفار ولا استنار بنو جهل بأنوار عندالتخاصم فباخصك الباري بشمعة لم يشبها لون أكدار

وعهدي به مــا مثله في وصاله ﴿ حبيب بأوقات الزيارة عارف ﴾ ولا كلفة أو ريبة يقتضي لها (أبدخل محبوب على الباب واقف) فأجابه النحوي مشطراً لها : \_ عهــدت خلیلی ان دجا لیل بیننــا فکیف یظن الخل بجفزوکم وکم يلوم على غب المزار وانه ولاكلفة أوريبة يقتضي لها وكم قد تعمدت المزار ولم أقل

> ( إياك أعني واسمعي يا جارة ) فقال : یا سیداً لم نزل آیات مفخره لولاك ما أنزلت آي ولازر إنيأتيتك مع حظي لتنصفنا ذاطالعي قدحباني منك تكرمة

قدأذهبت إذأنتني نورابصار بيضاء مشرقة تجلو لناظرها ثمانثنيت وأصحابي لهم حسد لي إذر أوني وزندي فيهم واري واليوم بدل ما قدكان المحفني بشمعة لبست أثواب ذي قار سقيمة ماخلتمن فرطاعوار صغيرة شأنهامع صغرهاعرج إنى وحقك راض في رداءتها لو أنني بينهم عار من العـــار فانصف محكمك لاتركن الى شطط هذا (سليان) في حق القضاداري فأجابه السيد سلمان مرتجلا: عتابك الحلو لو أني به داري ياخيرمن شرقت في نوره داري إنى وحقك إذضاق الزمان بكم

عتابك الحلو لو آني به داري وكل معضلة أما دهت داري حتى غدوت بملك فيكم داري أكن سواه وحاشاني فلي داري الكاظمي (١) هصدة بذم فم

وبعث اليه الشيخ شريف بن فلاح الكاظمي (١) بقصيدةً يذم فيها رجلا كان قد آذاه ومطلعها :

الآن صرت سلماناً نخدمتكم

إنكنت خلا فعتب مانشاء وان

(١) اختلف في نسبة هذا العلم الفرد والشاعر المفلق ، ذكرته مفصلا في حسّتا بي « أدب العراق في القرون المظلمة » معتمداً على طائفة من أعلام المترجمين فقد ذهب بعضهم الى انه هاشمي منهم صاحب الحصون في جه ص ٢٠٩ فقد قال : الشيخ الشريف بن فلاح الحسيني الكاظمي أديباً شاعراً سرياً من سروات بني هاشم وذوي كراماتهم وله كرامة مشهورة وقعت على إثر نظمه قصيدته التي افتتحها بقوله :

أبا حسن ومثلك من ينادي لكشف الضر والهول الشديد توفي عام ١٢٢٠ ه و تبعه شيخنا النقدي في الروض النضير ص ١٣٩٩ بنفس الرأي . وذكره السيد داود الحلي في كتابه الذي آنفاً وكانت له معه صحبة فلم يشر الى كون حسيني وعبر عنه بالشيخ ، وما تصوره صاحب الحصون وغيره من اله علوي النسب متأثرين بقصيدته الكرارية \_

أشكوا الى الله نما نابني وجرى من جاهل قد غدا بالجهل مشتهراً فصدرها وعجزها المترجم له ومطلعها : \_

نظرت فأزرت بالغزال الأحور ﴿ وَسَلَّمَتُ فَأَرِدَتَ كُلِّ لَيْتُ قَسُورٍ ﴿ معتقدين هاشميته من حماسه وروحه نما سبب أن يضعوا له قبل اسمه كامة « سيد » وجر ذلك أن وضع غــيرهم النسبة وهو وهم وغلط. وذكره

صاحب النشوة الشيخ علد على بشارة الخاتاني فلم يشر إلى ذلك .

أشكوا الى الله مما نابني وجرى البيني وبين دعى لو ازكا فجرا يا للحمية هل للدن منتصف من جاهل قد غدا بالجهل مشتهرا وقسد أرسلها اليه فاما وتمف علمها هجب من حسن التشطير وسرعة الاجابة فأرسل اليه مهذه القاسيدة بمدحهما واليك قول الكاظمي : ــ ما لكاس طاف مهما على الجلاس ساق بأنواع المحماسوس كاسي من فوق غصن مائد میاس وصف الورى مهراجس وقياس سن العصاحة شعره للناس ورمى ذوي الألباب بالوسواس هو جال فالأعــداء في إبلاس ذر الفخر فخر السادة الأكباس غراس بجل الطب الأغراس بادي البشاشة ليس بالعباس في الحلم طود مشمخر راسي لا ناسياً عهدى ولا متناس يبنى الوفاء على أساس ثابت وسرراه يبنيب، بغير أساس لايدرك العقل السلم الجزء من معناه بل لم يدر بالأحداس

كلا ولا تغرمد أطيار الهنا كسلاف نظم من أديب جل بمن أعني ( سلمان ) بن داود الذي أدب تبحيرت العقايل بنعتب ان قال فالفصيحاء في على و إرب ألكيسالفطن اللبيبأخو الحجي الطيب الأغراس تجل الطيب الأ طنى المحما والبدين لوفيده بهتر عندل حلايحه استنكنه لله درك مرن وفي ناصح ـ في مدح الامام امير المؤمنين « ع » والتي تقع في ٣٤٨ بيتاً ومطلعها : وطلعة تغنى عرن النبراس طرب الحبر ينغمة الأجراس أوشئت وقسع مطارق النجاس سرك ذامشي الشعراء في دعاس ذو العرش طهركم من الأدناس عن غيركم وعتت على الأمراس فالجو منه معطر الأنفاس نا مدل الاعاش باستنهاس فعليك بالحجباب والحراس واروه عنه بظامة الأرماس من شر أعينكم برب الناس غبة فزينها نخير لباس الأفراح والأعياد والأعراس أخطأت ما الأذناب مثل الراس حصرأ يعمانى عجزه ويقاسي يفخر بوصف الاربع الأدراس حسد نجي الهم والوسواس فيـــه البديع وجملة الجلاس جدواه لاجدوی (بنی العباس) أشعاره الأمثال بين الناس وصف الطلى والشادن المياس من ذا يبـدل تبره بنحاس ثوبأ يضيء كجذوة المقباس أبدأ ومن ثوب التهاني حاسي

رأى تجلت ظامــة الأشكال منه طرب الجهول بشعر غيرك مثله أوشئت قلت هــدىر رعد كاذب وأبيك لولا الاهتداء بنور شعه لم يلف شوب الاعتراض به كما لله كم ذلك قافية أبت ضاعت به أرجاس حلة بابل قد كان أوحشنا الفراق فمذ أنا نظر الكمال اليك نظرة حاسد أبنى النظام على نظامكم العف أذوى العلى غضوا فقد عوذته خطبته بلقيس العلى والعز ، را هذى اللذاذة فادرها لالذة يا من تقيس بشعره شعر الورى لو فاخر الملك من حجر لاغتدى أوشام (طرفة) وصفة الأطلال لم أو كان في عصر (ابن أوس)بات من اوفيزمان (الصاحب) الصدر اقتدى أوفي زمان ( اينؤاس) عاش في أوفىزمان ( ابى فراس ) لاغتدت أو عاصر ( الحلي ) كان أحق في لا أبتغى بدلا به من ذي الورى يا من كساه الله من حلل الها لازلت في ثوب المسرة رافلا وله من قصيدة يمدح بها الامام أمير المؤمنين « ع » قوله: \_

صا علت أشجانه قلبي ذكت نيرانه يرعى له قسرآنه فيهم تعالى شانه ذلت له شجعانه مشتاقية خرصانه بروي الملا هتانه يبدو لنا رهانه معادل اعانه مرس الفلا تعبانه قدماً عفت أكفانه رکب سرت رکبانه

ظبي سبت أجفانه من حمرة الحدين في لاأحمـــد يرعي ولا وأخو الني المصطفى إن صال في يوم الوغى مولى لاكباد العدى يا غيث جويد هاطل يا صاحب الفضل الذي ما من با عان الوري يامن أتاه سائلا وكلم الميت الذي صلی علیك الله نما

وله من أخرى في الموضوع نفسه قوله :

فدع دار ضم دب فيك اهتضامها كا دب في الملسوع سم العقارب ولا تأس بعد الخسف نوم فراقها «على مثلها من أربع وملاعب » متى تملك السلوان بين ظبائها اذا نظرت عيناك بيض الترائب وليس اسود الغاب عند افتراسها لشلوك بوماً مثل سود الذوائب اذا ظعنت تلك الظعائن خلتها بدوراً تجلى فوق تلك الركائب وانسفرتأزرت بنورالكواكب تناهمها في السير أيدي النجائب ولازاد ليغير الدموع السواكب معاهد جود نوم بخل السحائب

ظهور المعالي في ظهور النجائب ونيل الأماني بعد طي السباسب وتهزأ بالغصن الرطيب اذا انثنت أحادي السرى رفقأ بمهجة واله فما لي إلا عظم شوقي مطية  بسمر القنا والماضيات القواضب دیار مها کم شید للمجد رکنه ربوع يمير الوافدين ربيعها سحائب جود عند مذل الرغائب معالمها من فادحات المصائب مهابط وحى اقفرت وتنكرت ومنها يقول : \_

ص ۱۸۷ واثبت طرفاً من ترجمــة له طريفة وذكر له أبيات من قصيدة له

طويلة في مدح الامام على « ع » وقد النزم أن تكون حروفها كلبا مهملة

وود سراهم لو زكا غير واجب فحازوا له في الفخر أعلى المرانب هو العروة الوثق رقى أي غارب لما جاز أن ترقى خيار المناكب « فما هو إلا حجة للنواصب » ولو قلت عين الله لست بكاذب ولم يقف نوم الروع آثار هارب مناسم مجد فرق أعلى الكواكب مودته في حفظ ود الأنارب وفي ( العاديات ) الغربينالكتائب وياخير منايدعي لدفع النوائب ولست لأهوال الزمان مائب يناجيك فبها ياسليل الأطائب قليل اصطبار عند وقع المصائب اضام وأنتم عــــدني لمـــآربي ولا أنا في الجلى سواك بنادب حقرقاً وقد سدت علي مذاهبي

لقد أوجبت آي الكتاب ودادهم بهـم من على آية الله آية هوالآية الكبرى إمام ذوي النهي فلولم يكن خير الورى وامامها ولولم يكن مولى الورى مثل حيدر فان قلت نفس المصطفى كنت صادقاً ولم بر في نوم الوغمي غير ضاحك فيا خيرة الله العلى ومن له ويا من ڪتاب الله جاءمؤ کداً وفي (هل اتي)و (النجم) جاء مديحه وياخير من يدعى لدفع مامة أيا جد من أرجو ومثلك موئلي فخسذها أباالأطهار نفثة مغرم تدارك أبا السيطن بجاك اله فوا عجباً هل كيف ترضى بأنني شكوت وماحالي عليك بغامض وحاشاك أن تبقى عليك لمــادح وذكره الاستاذ الشيخ عد الخليلي في كتابه « أدبا، الأطباء » ج ١

وأن نكون كل قافيتين منها متجانسة الحروف قوله ــ

هو المسك أم رسم الامام له عطر أهل لعاوم الله والعلم والهدى المام همام ساد حاماً على الورى المام حوى كل المكارم والعلى هو الأسد الكرار صمصامه له لدى الروع صوال وللسمر معرك

هو السر سر الله والعالم الصدر وأحكامه حاو سوى صدره صدر وصهر رسوله الله مولى له الأمر ووالله ما حاو سواه لها أمر حمام العدى طوع وصال وهم حمر مهول وأطار العداء له حمر

وفاته

لبى نداء ربه في الحاة في نصف ليالة الأحد بالسكتة القلبية ٢٤ جمادى الثانية من عام ١٣١٨ هـ وحمل جثانه الى الغري وقد شيمه ثلاثمائة رجل من بارزي وأعيان الحلة وصلى عليه الآية السيد بحر العلوم ودفن في ايوان العلماء قبالة جامع عمران، وكان لنعيه صدى في كافة أوساط البلاد. خلف من الأولاد من أم واحدة (١) العلامة السيد حسين الحكيم خلف من الأولاد من أم واحدة (١) العلامة السيد حسين الحكيم (٢) السيد داود، والعقب الباقي اليوم منها فقط (٣) السيد على (٤) السيد حيدر (٥) السيد عبيد،

واشترك في رئانه فريق من مشاهير عصره ذكرهم ولده السيد داود في كتابه واليك أسماءهم :

(١) ملا حسين چاووش بقصيدة واليك المطلع والتأريخ :

ألا خلياني يا خليلي من بجد وتذكار سعدى في حمى بانة السعد وصدر جنان الخلد وافى مؤرخاً (سليمان طب نفساً فمأواك بالخلد)

( ٢ ) الشيخ عمد رضا النحزي بقصيدة واليك المطلع والتأريخ :

ألما على دار النبرة وأنشدا بها منقضى لماقضى الدين والهدى وتسعة آل الله وافوا وأرخوا «سليان أمسى في الجنان مخلدا» (٣) أخاه السيد مجد بقصيدة واليك المطلع:

فدعني عذولي فالمصاب جليل فما الصّبر فيمن قد أصبت جميل

(٤) تاميذه الشيخ يونس بن الشيخ خضر بقصيدة واليك المطلع

والتأريخ : أضحى مبدداً فاورثنا حزناً طويلامدى المدى المدى

فمذ مس قلب المجد بالوجد أرخوا « سليان يمسي في الجنان مخلدا »

(ه) الشيخ مسلم بن عقيل الجصاني بقصيدة واليك المطلع والتأريخ:
الدهر لا يبرخ خوانا ياطا لما فرق إخوانا
وحسبنا في الوجد تأريخه ( أبكى التي موت سليانا )

(٦) الشيخ حسن نصار واليك المطلع والتأريخ :

لم تبك عيني مدى الأيام مفقودا إلاّ التق (سليان) بن داودا ومذ قضيت أتى التاريخ ( هل فقد الاسلام مثل سليان بن داودا )

(٧) الشيخ عجد على الأعسم بقصيدتين واليك مطلع الأولى وتاريخها:
 لقد تضعضع ركن المجد وانهدما واليوم ثلم من الاسلام قد ثاما

نعى سليان ناعيــه فأرخــه (انهدركن من الاسلام وانثاما) وهذا التأريخ ينقص وقد صححه السيد حسين نجل المترجم له بقوله:

( انثل ركن من الاسلام وانهدما ) وعلى أثر هــذا السهو رثاه مُرة أخرى واليك المطلع والتأريخ .

خطوب دهتني أضرمت نارأشجانى وأغرت بارسال المدامع أجفاني وإذ عطلت منه المدارس أرخوا (تعطل درس العلم بعد سليان) (٨) مجد بن اسماعيل الشهير بابن الخلفة بقصيدة واليك المطلع والتأريخ: من عن من الركب يفري مهمدالبيد وخداً ومخترقاً صم الجلاميد والجن للانس حزناً يا مؤرخه (عزت لموت سليان بن داود)

أما آثاره فقد قال بجله السيد داود في كتابه :

اتقن العلوم و برع في الطب و الادب وصنف بكل علم وفن كتاباً . وقد ذكر له الحجة الطهر اني في كتابه الذريعة ج ٧ ص ٢٠٤ خلاصة الاعر اب رتبه على مقدمة و أربعة فصول وخاتمة كلها في المعربات ثم الفصل الخامس وخاتمة في المبنيات . رأيته في كتب الخونسارى يخط المؤلف مع نظم الجمل والدرر الحلية و نسبها الى حفيده المشارك له في التسمية غير أن الكتاب للمترجم له فقد وجدته في مجموع بمكتبة الامام كاشف الغطاء برقم ١٥ وفيه ما يعرب اله للسيد سلمان الكبير لما كتب عليه من خطوط مختلفة وللقدم الذي طرأ عليه ه

وذكره صاحب الطليعة ، فقال : كان فاضلا مشاركاً في العلوم نشأ في النجف وقرأ على علمائها ثم سكن الحلة وله أخبار مع أدبائها . وله مؤ لفات .

وذكره السيد الامين في الاعيان ج ٣٥ ص ٣١٤ فقال : صنف بكل فن كتاباً . وقــد ذهبت الوقائع بكثير من الآثار التي دبجتهــا أقلام الحليين .

وقال شيخنا النقدي في روضه : عالم شاعر مصنف له منزلة كبيرة في قلوب مشايخ عصره .

#### (۱) السيد سليمان الصنير

#### المتولد ۱۲۲۲ ه والمتوفی ۱۲۶۷ ه (۲)

هو أبو حيدر السيد سليان بن داود بن سليان الكبــير ( ٣ ) الحسيني الحلي ، شاعر مشهور وأديب كبير معروف .

ولد في الحلة عام ١٣٢٢ ه و نشأ بها على أبيه وعمه السيد حسين الحكيم فعنيا بتربيته وشملاه برعاية وعناية فائقتين ، وكان منذ نعرمة أظفاره مثال الشاب الذكي المتزن له ظهور في ندوة أبيسه يروي شعر آبله على صغر سنه ويحفظ أخبارهم وأنسابهم وأشعارهم ، وقد قرض الشعر وهو ابن ثلاثة عشر علماً ، فقد ذكره صاحب الحصون في جزئيه الثاني والتاسع وذكر له

(١) سبق ان نشر الشيخ على على بن يعقوب التبريزي ترجمة لهدذا الشاعر في مجلي البيان بعدد ١٨ من السنة الأولى ، والفريب انه وقف على ما كتبه العلامة الجليل الشيخ على كاشف الغطاء في كتابه الحصون المنيمة في ج٢ ص ٣ وج ٩ ص ٩٠٠ واقتبس منها ما كتبه ولم يشر الى هدذا المصدر الكبير الوحيد ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى بل سبقها في كثير عما كتبه في مختلف المجلات ، وأتذكر اني تابلت يوماً ترجمة إدعى انه كتبها للشاعر السيدجعفر القزويني النجني ونشرها في جريدة الهاتف النجفية بعدد محددة الهاتف النجفية بعدد في جدتها مطابقة حرفياً لما كتبه صاحب الحصون ولم يشر الى ذلك .

( ۲ ) في هذه السنة توفي بالطاعون(١) السيد حسين بن السيد على آل
 الخرسان (٢) الشيخ عبد الحسين الأعسم الشاعر المعروف .

(٣) سبق أذ ذكرنا باقي النسب في ترجمة السيد سلمان الكبير في ص
 ٣ من هذا الجزء .

قطعاً صغيرة واستمر يتفوق في النظم حتى حار على اعجاب أبيه وعمه وحتى استطاع أن يكون دنواناً على صغر سنه ، ومن شعره الذي يعرب لك عن ذكائه واضطلاعه في الأدب قوله وهو بعد لم يكمل العقد الثاني :

> وتئن من بعد المزار جيع ترجيع القاري حى بمنهل القطار هد روح أنفاس العرار نوم الرحيل عن الديار سوى الفؤاد المستطار رقت لذلي وانكساري شمساً ترائعــة النهار للحسن أنواع الثمار ظعون أهل الحي ساري يصطاد أفئدة الضواري رام رمی قلی وما أخطی فمنه خذوا بثاری

کم ذا تحن الي نوار وتجيب بالحسرات والتر یاحهم حییت من وتعاهـــدت تلك المعا قسماً بتهيامي بهم لم يبق لي عوم الرحيل ما ضر ذات الحدر لو فوحني وجــه خلته وبغصن قد جامع ان الفؤاد على مسير ظي بمنعرج اللوى

وفي هــذه القطعة يعرب عن حس مرهف، ويصور روحــه التي وجدت وانصهرت في بودقة الرقة والخيال المرح، وفي هــذا الدور من العمر يندفع الانسان خاصة اذا احتفظ بمواهب أدبية يبدع في خياله والسيد سلمان لم يسكت بل غرد وراح بواصل تغريده ببث ما لحقه بقوله : ولو حملت شم الجبال صبابتي لذابت ولوأن الجبال حدمد ولا غرو لو اني قَضيت من الاسى فأقتل شيء فرقــة وصدود وما أنا إلا مغرم فتكت به لدى الشوق ألحاظ لهم وخدود ومن مذهبي اني أرى كل عاشق 🏻 قضى في سبيل الحب فهو شهيد بنفسي حبيباً حمل القلب هجره من الشوق وجداً ما عليه مزمد

بعيد من المرأى قريب من الحشا بنفسي قريب الدار وهو بعيد ألا يا حبيب القلب هل لك عطفة ﴿ فَيَخْضُرُ مِنْ رُوضُ التواصِلُ عُودُ ﴿ فأما نقضت العهد وهو مؤكد فكم نقضت للعاشقين عبود غزال بديع بالجال فريد وفيأثلاث الجزع منجانبالحمي يتيه دلالا في بديع شمائل لدمن أحرار القلوب عبيد وفي هذه القطعة التي حكتها بذائب قلبه برينا ما وصل اليــه من روح لطيف وذهنية مشجذة بأدب رفيع رقيق فيتمثل في قوله :

فهل لزمان وصاك من معيد فأنت لقصدهم بيت القصيد أوفقت الريم في طرف وجيد حباك الله بالحسن الفريد

أكازلاجل تعذيبي ووجدي ولم يقتصر على هذه القطع بل راح نزيد من القول في هذا الدور الذي لاند وأن يأخذ مفعوله من الشاب الموهوب فيقول :

لدبهن آساد العربن فرائس فبان ابتسام الثغر والليل عابس به من مدامات الكؤوس عرائس بدا ليجبين الصبح والليلءابس كأن بهن النرجس الغض ناعس وياحبذا تلك الرنوع الاوانس لها اتقدت بين الضلوع مقابس جفونی کأنی للکواکب حارس كهضب نضار للكريهة فارس یمارس من قلبی الهوی مایمارس وبهذا يختلف شاعرنا عن كثير من شعراء عصره برقة شعوره

وظي بديع بالجمال لحاظه أتانا وقد أرخىالظلامسجوفه فاحييت ليل الوصل واجتليت لنا ولما بدا منه الجبين كأنما ولاحت علىألحاظهسنة الكري فيا حبذا ذاك الزمان وطيبه لحٰی اللہ قلٰی کم یسامر لوعۃ اذاعكف الليل الطويل تسهدت وأرنو الى المريخ في ملكوته فقدت جميلالصبر منها وقدغدا

لعمر أبي لقد طال التنائي

اذا ذكر الانام بديع حسن

هتكت الغصن لينأ واعتدالا

وانسجامه مع الطبع وقوته على الحاود، فني تضاعيف شاعريته اشراق يرسل أشعته الى القلوب فيبعث فيها الحياة والاطمئنان والثقة بادب هذه الفترة المغرقة في الصناعة اللفظية والاعتناء بالمظهر الخارجي مع اهمال الفكرة وعدم الاعتناء فها كما صورناه في المقدمة ، ولتجليه إسمعه يقول :

وفي هذا وما يأتي أحسب ان شاعرنا في الطليعة من شعراء وأدباء ذلك العهد الغابر بالنظر لما ينطوي عليه أدبه من روعة وحيوية، ولعل قارئي سيلحظ بنفسه هذا التفوق النسبي عندما يستوفي باقي شعره على قلته. ولم يقتصر شاعرنا على هذا اللون من الادب الوجداني بل توسع في باقي انواعه هلم فاسمعه وهو يتوجع:

وقائلة صبراً على حادث النوى وإن لم يدع للصبر والقلب معهدا فيا ربما أبدا الحليم صبابة وفي النفس منه ما أقام وأقعدا فقلت اليك النوم عني لقد قضى علينا زمان السوء أن لا تجلدا وان سهام الموت فينا نوافذ فمن لم تصبه اليوم لم تخطه غدا وان بني الدنيا وان طال مكتهم فلابد من ايرادهم منهل الردى فلا كبد إلا تعود قرحة ولا ناظر إلا يكون مسهدا وفي قوله وهو يعرف الصديق:

أعز أخلاني وأهل مودتي وأعلق إخواني بدأ بودادي اذا مارآه الناظر ان فانما رآه باخلاص الوداد فؤادي وقدنكب بموتعمه ومربيه العلامة السيد حسين الحكيم وقد بلغ الحلم أوكاد وتراه وهو بهذا السن يتقدم فيشترك بحلبة رثائه مع أعاظم الشعراء

الذين شاركوا في رثائه ، واليك قوله :

أي القلوب عليك لا تتصدع أهوى أقيك من الردى لكنما ال ياعاذلي دع عنك عذلي وانتهى أنى وقددهم البرية حادث ألله أكبر بالدمن فادح يا حادثاً لما دهانا كادت والأرض كادتأن تغور بأهلها أحيا له الله الأنام ومذ قضي إن المعالى مذ قضت أعلامها يا ليتما الأعباد بعدك لم تعد فالخلق ازشرعت باكة عيدهم والحززلم تقلع سحايب غمه لم أنس سعى المجد خلفك قائلا يا رافعين على الرؤوس رئيسها كيفالرؤوس تقلطودأشامخأ إن النجوم قضي مبين حكمها والطب أمسي لابري لسقامه والشعر لم يشعر العظم مصاله ماكنت أحسب أن آساد الشرى يابدر ناماكنت أحسب أن أرى ماخلت أزالحادثات تروعمن عجبأ فكيف النائبات تنويه من لويشن على الحوادث غارة

أي النفوس عليك لا تتقطع بباري قضي أن القضا لا يدفع همات لا يصفى اعذلك مسمع جلل يشيب له الوليد المرضع قلل الجبال لهوله تتزعزع الأرواح منأجسادها تستنزع لولم يكن فها لقبرك موضع ماتت بموتته الخلايق أجمع أعلامها مرن بعدهم لاترفع أبدآ ولا لمجيئها نتوقع طرباً ففيه بالماآتم نشرع عنا ولو هبت عليه زعزع والجفن منجفن المدامع مترع ومحله منهـا أجل وأرفع قلل الجبال له تدن وتخضع ياليتها من بعده لا تطلع طباً به عنه بزاح ویدفع ينعى عليه وبالرثاء ترجع بعد العرينة في المقابر تضجع يغشاك من ترب المقار برقع رعباً لسطوته الحوادث تفزع وهو الهام الهزيري الاروع لرأيتهما منه تذل وتخضع أكبادنا جزعاً لها تتقطع أبي لغير فراقه لا أجزع وعلى سواه وحقه لا تطبع أبوابه وأنا الخطيب المصقع فيها الجبال الراسيات تضعضع أو مفزع نأوي اليه ونفزع أرواحنا نهج المنية مهيق أعارهم علم المفاخر يرفع أقار تم نورها يتشعشع فالكل منهم للرياسة موضع

كأن طريق كان غير طريقه يفرق عنا شايق عن مشوقه يحن وراء الركب حنة نوقه يسيل وقلب خافق عن مذيقه ولاالقلب يرجو راحة عن خفوقه وما بين مأسور الهوى وطليقه وما بين مثلوج الحشا وحريقه فلست موف فيه بعض حقوقه لذكرى مشوق نازح عن فريقه المتناء عناء عن فريقه المتناء عن فري

ظفر المنية قد تنشب مهجة قسماً بقبر فيه غيب شخصه طبعت على هجر السرور طبيعتي والشعر دون قريحتي قدغلقت هذي المنية كم لها من غارة والدهرأ وضح منهجاً منه الى مهلا فان لها العزاء بمعشر منهم (على بن الحسين) ورهطه منهم (على بن الحسين) ورهطه وله من اخرى برثمه أيضاً بقي واله من اخرى برثمه أيضاً بقي واله من اخرى برثمه أيضاً بقي الحسين ورهطه وله من اخرى برثمه أيضاً بقي الحسين المنا بقي المنا المنا بقي المنا المنا

وله من اخرى برثيه أيضاً بقوله:
شفيق أراه معرضاً عن شفيقه
لك الحير لا يذهب بودك عاذل
رفتى بصب مستهام فؤاده
له ناضر يرعى النجوم ومدمع
فلا العين ترجو أن تجف دموعها
فشتان ما بين الحلي وواجد
وما بين مأروق السهاد وراقد
اذا ذاب قلي في هوى من وددته
سلام عليكم كلما أن شيق

ذكره جمع من المترجمين مهم الشيخ النقدي ص ٨٦ و بعد أن أثنى عليه قال و توفي عام ١٣٦٠ ه غير ان هذا التأريخ غير صحيح ، وذكره صاحب الحصون في ج ٧ ص ٣ قال : كان شاعراً مجيداً وعالماً فاضلا ، وله في النحو معلقات منها ارجوزه أسماها « نظم الجمل » مع شرحها فرغ مها

عام ١٢٣٩ هـ، وهو غير السيد سليمان جـده الذي كان مقيما في النجف. وكان هذا المترجم في العلم أشهر منه في الشعر وقد ذهب أكثر شعره إلا بعض أوراق مسودة وكانت عند أهله وقفنا على بعضه.

وذكر شيخنا الطهراني في الذريعة ج ١ ص ٢٠٥ إرجوزه في النحو . وذكره ايضاً صاحب الحصون في ج ٥ ص ٢٠٥ نقال: كان شاعراً بارعاً أديباً أريباً ، عالى الهمة شريف الخيمة له حاشية على الفاكهي اسمها « الدرر الحلية في ايضاح غوامض العربية » ولم ير له شعر في سوى الأئمة الاطهار وأثبت له هنا قصيدتين في رثاء الامام الحسين «ع» تجدها هنا . قال وتوفي في الحلة عام ١٧٤٧ ه تقريباً ودفن في النجف ، وقد توفي أخوه على بعده باسبوع واحد ورثاها أخوها الشاعر السيد مهدي بقصيدة مطلعها (١):

بان الرقاد عن المحاجر والقلب بالاحزان ساعر

#### تماذج مهه شعره

قوله يستنجد بالحجة المهدي المنتظر:

ب الشدائد منه ترجم من غمه لم ألق مخرج كل ضيق فيه يفرج صبح الهداية قد تبلج لكمن جميع الناس أحوج منه فوق الجمر تشرج وفعاد في دمه مضرج

زعم الزمان علي أبوا كذب الزمان بزعمه فالقائم المهدي عني يابن النبي ومن به فلائن تعلم أنني ولدي ما بات ضلوعي وتناهبت قلبي ضبا

<sup>(</sup>١) مثبتة فى ديوانه المخطوط الموجود فى الحلة عند حفيده السيد هرة . هادى بن السيد حمزة .

وعلى ان تعطف فكي. ف الكربعني لايفرج

وله رثى الامام الحسين عليه السلام (١):

وبذهب لكن مانراه يعود رئاناً فثوب الفخر منه جديد هى المؤت والموت المريح وجود وكل فتى بالذل عاش فقيد وخاض عباب الموت وهو فرد بعزم له السبع الطباق تميد وسبعين ليثأ ما هناك مزيد اجام وهم تحت الرماح اسود كأن لهم يوم الكرَّمة عيد الى أن تفانى جمعهم وأبيدوا أبيد بها للظالمين عديد على عكس ما بهوى الهدى وبريد فهـد بناء الدين وهو مشيد عليه المواضي ركحع وسجود غدا للعطاشى الماضيات ورود رفيع العوالي السمهرية ميد فتشكوا له أحوالها وتعيد ويطمع فينا شامت وحسود مواثیت لم تنقض لهن عهود مع الدمع منى سائق وشهيد وينكت تغر الفخر منك نزيد

أرى العمر فى صرف الزمان يبيد فكن رجلا ان تنض أثواب عيشه وإياك ان تشرى الحياة بذله وغير فقيمد من يموت بعزة لذاك نضا ثوب الحياة ان فاطم ولاقى خميساً مملاً الارض زحفه وليس له من ناصر غير نيف سطت وأنابيب الرماح كأنها ترى لهم عند القراع تباشراً وما برحوا يوماً عن الدين والهدى ويسطو العفرني حين افرد صولة وقد كاد يفنهم ولكما القضا فأصمى فؤاد الدين سهم منية بنقسى تريب الخد ملتهب الحشا بنفسي قتيل الطف من دم محره بنفسي رأس الدين ترفع رأسه تخاطبه مقروحة القلب زينب أخ*ى كيف تر*ضى ازنساقحواسراً أخى ان قلمي بات للوجد عنده اذا رمتاخفاء الدموع فني الجوى أيصبح ثغري بعد يومك باسمأ (١) مثبتة في الدر النضيد للسيد الامين ص ١٣٥.

وتؤنسني تربي وأنت عهمــه أنبسك عسلان الفلاة وسيد ولا لنبات الارض شب وليد فلا در بعد السبط در غمامة وله رئى الامام الحسين «ع» من قصيدة قوله:

هذى الطَّفُوف وذي رسوم عهادها فاملاً بفيض الدمع رحب وهادها مهم استبان الناس نهيج رشادها سيمت خسوفاً في ظبا أو غادها غيضت مناهلين عرس ورادها تنفيأون ظلال سمر صعادها يوم الكربهة كان من أعيادها للموت صرعي في غروب حدادها في القلب لايطني لظبي ايقادها عبرى جفت جزعاً لذبذ رقادها أخلت بلاد الله مرس أوتادها لظبا بوارقها وسمر صعادها والبضعة الزهراء في أولادها وتكفت بالترب فوق وهادها من ذا الذي يرقى على أعوادها

يا مهبط التنزيل ان مضي الألي أين البدور الزاهرات وكيف قد أين البحور الزاخرات وكيف قد قوم اذا حمى الوطيس رأيتهم بتسابقون الى الطعان كأنما وترجلوا عن سرج كل مطهم هم أضرموا ناراً ععضل رزئهم وهم الألى تركوا النواظر بعدهم الله أكبر يالها من وقعــة عجباً غـدا لحم النبي ضريبة من ذا يعزى المصطفى في نسله تلك الجسوم تغسلت مدمائها ليت المنابر الهدامت أمرن بعدهم

وله برثى الامام الحسين « ع » والصفوة من أصحابه ( ١ ) قوله : إذ صوحت بعد الربيع وامض البرق اللمزع فغدوت ذا قلب جزوع جمر الغضا نطوي ضلوعي جل من رزء شنیع

لم أبك دارسة الربوع كلا ولا هاج الصبالة ما الجزع أضرم لوعتي مــا للغضا باتت على اكن لرزء بني النبوة

<sup>(</sup>١) مثبتة في مجموع المرحوم الحاج عمد رضا الشالحي بالكاظمية:

يا كربلا حيتك قبل الـ ڪم فيك بدر لم يعد ورفيع مجـــد رأسه وسهام غل غودرت ولقد تروع فيك من سبط النبي ابن الوصي خواض ملحمة الردى وربيمع أبناء الزمان كم حال كالليث المربع ورد الطفوف باسرة كالضيغم الفتاك عب وحبيب ذي العزم المهاب ما راعهم داعی الردی وردوا الطفوف فغودروا غاضت مياه العلقمي فحشا ابرس فاطمة له فقضي هناك ولم يجــد لهفي لزينب إذ غدت من للندي من للهدي من للتجمل والتنقل مرس للنساء الضائعات وعليك السجاد قاسى يرعى النساء وتارة

خيث غادية الدموع بعد الغروب الى الطلوع مر فوق میاد رفیع تروي من الطفل الرضيع هو لم نزل أمن المروع وحجية الله السميع والبيض تكرع بالنجيع اذا شكو محل الربيع وجاد كالغيث المريع ابسوا القاوب على الدروع س أخى الشرف الرفيع ومسلم وابن المطيع والجيش مزدحم الجموع ما بين عان أو صريع وفاض في لجج الدموع طویت علی عطش وجو ع بحو الشرابع من شروع ترثيه كالورق السجوع من للتهجد والركوع والتبتل والخشوع بلا محــام أو منيع مؤلم الضرب الوجيع رنو الى الرأس القطيع

وله مشطراً قصيدة السيد اسماعيل الحميري رأيناها مثبتة في مجموع كتب بتأريخ ٢٣ شوال من ١٢٦٩ هـ واليك المطلع:

لأم عمرو باللوى مربع لا مرتع فيه ولا مربع ودارها بمهمه لم تزر طامسة أعلامها بلقع

هذا ما تيسر لنا الحديث عنه والاحاطة بحياته إستقيناه من أوثق ما كتب عنه .

وقد تصور بعضهم ان هذه القصيدة له غير أن التحقيق دلنا على أنها لسميه وهو جده السيد سليمان الكبير ـ السابق الذكر ـ ، وآخر مصدر أهدانا الى ذلك هو المجموع الذي احتفظ بها بخط الشاعر المرحوم السيد مرزه الحلى واليك القصيدة :

يا ظبي النفود خلي عنك الصدود

ياغزال العقيق عدد لجفن أريق وفؤاد حريق واعصي قول الحسود ياظبي النقاء منك بزداد داء فمتى يادواء بشفاء بجود أصبح الوجد فرضاً لزمان تقضى فيك قد كان غضا ما تراه يعود يا عزيز المثال وبديع الجمال جدلنا بالوصال ولنا كن ودود أيها الريم إنا نقضي ان لم تزرنا قال مت يا معنى من أليم الصدود ذق حتوف التجافي أين منك ارتشافي

قد أذاب الحشافي حرينار الوقود

ليس يصغي للفظ آه واسوء حظي

ناقضاً بعد حفظي محكمات العهود

صدع القلب أغيدهو بالحسن مفرد

ذو لحاظ بها قد هان صيد الاسود

قد تثنى دلالا وتجلى هلالا منه أضحت محالا منجزات الوعود هو شمس تجلت ومهى ان تلفت زار ليلا فنمت واضحات الحدود ثغره لؤلؤي ريقه سكري وجهه أزهري زين فيه الوجود بالجفا قد رمانا لحظه قد سبانا خلته قد أتانا من جنان الخلود



## سالم بن محفوظ السوراوی

هو الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزه بن وشاح السوراوي الحلى من مشاهير علماء القرزالثامن الهجري واليدانتهت الزعامة الدينية فی وقته .

ذكره جماعــة منهم صاحب الحصون المنيعة في الجزء الثاني ص ٢٠٧ فقال : عالم فقيه متكلم شاعر أديب جليل القدر عظيم الشان تخرج على يده أعاظم العلماء ، وكان امام الطائفة في وقته والمرجع في علم الكلام والفلسفة وكل علوم الأوائل .

وذكره العلامة الحلى في اجازته الكبيرة لبني زهره وأثنى عليه غاية الثناء وذكره صاحبأُمَل الآمل فقال : عالم فقيه فاضل له مصنفات بروبها

(۱) سوری: قال یاقوت ج ہ ص ۱۹۸ : سوری علی وزن بشری موضع بالعراق من أرض بابل وهي مدينة السريانيين ، وقد نسبوا البهـــا الخمر وهي قريبة من الوقف والحلة المزيديه قال انو جفنة القرشي .

حتى رأيت لسانه مكسورا أوما تعتقه اليهود بسورا

وفتى يدير على من طرف له حمراً تولد في العظام فتورا مازات أشربها وأسقىصاحي مما تخيرت التجار ببسابل

و قد مده عبيد الله سُ الحر في قو له :

وموما بسوراء التي عند بابل أتاني أخو عجل بذي لجب مجر فثرنا البهم بالسيوف فابدروا لثام المساعي والضرائب والنجر ينسب اليها جماعــة منهم ابراهيم بن نصر إلسوراني والحسين بن على بن جواد السوراني الحربي ، وذكر صاحب الحصون في ج ٢ ص ٢٠٣ في ــ

العلامة عن أبيه عنه وذكرها .

وذكره صاحب الرياض (١) فاثنى عليه وقال ان السيد علي بنطاووس يروي عن الشيخ الامام رئيس المتكلمين سالم بن محفوظ الحلي .

أخذ العلم على جماعـة منهم الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الأكبر ، وأخذ عنه جماعة منهم « ١ » المحقق الحلي صاحب كتاب الشرايع « ٧ » السيد رضي على بن طاووس « ٣ » بوسف بن المطهر والد العلامة .

ومن مؤلفاًنه «١» المنهاج في علم الكلام ، وقد ذكره المقدادالسيوري في شرح نهج المسترشدين للعلامة الحلي غير ان الشهيد ذكر أن السيد ابن طاووس قرأ عليه التبصره وبعض المنهاج . «٢» المحصل ، وقد احتمل السيد الأمين كونه لغيره «٣» التبصره .

وذكره السيد الأمين في أعيان الشيعة ج ٣٣ ص ٤٠١ فقال: وجدت على ظهر كتاب طوالع الأنوار من مطالع الأنظار تأليف ناصر الدين عبدالله البن عمر البيضاوي الموجود منه نسخة مخطوطة في الحزانة الغروية ما حرجمة ابراهيم بن نصر السورائي فقال: مررت عليها فوجدت معالم النهر لاتزال باقية وشاهدتها مراراً تقع بالقرب من مركز قضاء الهاشعية وتعرف عند المجاورين لها بالسورة.

وفي مراصد الاطلاع: مدينة تحت الحلة لها نهر ينسب اليها وكورة قريبة من الفرات. والنسبة اليها سوراوى وسورائي وسيوري.

(١) رياض العاماء وحياض الفضلاء: تأليف العلامة ميرزا عبد الله ابن ميرزا عبسى بن مجد صالح الجيزاني التبريزي الاصفهاني، لقب سلطان الروم بد « الأفندي » ولد عام ١٠٩٨ ه وتوفي ١١٣٠ ه ابتدأ بتأليفه من عام ١١٠٧ ه وذكر فيه مختلف طبقات الرجال دون تحيز الى فئة أومذهب من القرن الثاني الى عام ١٠١٩ ه يقصع في عشرة مجلدات نصف خص به رجال السنة والنصف الآخر في الشيعة، وقد حصل على جميعها السيدميرزا \_

صورته : أنشد الفقيه المتكلم سديد الدين سالم بن عزيرة لنفسه :

ان كنت تتبع الهوى فعليك بالتقليد دابا فتى نظرت وكنت تن ويكون مذهبك العبو ابا

لم تحظ بالمقصود منه ولم تلج للحسن بابا

وذكره الخونساري صاحب الروضات ج ١ ص ٣٠٠ فاثنى عليــه و تصوره أنه ابن الشيخ محفوظ بن وشاح الحلي الأسدي ــ الآتي ذكره ــ وذلك غير صحيح للفروق الموجودة بينها في عامة السيرة .



<sup>-</sup> أغا الاصفهاني المتوفى عام ١٣١١ ه و لكنه فقدمنها في طريقه الى اصفهان خمسة . والموجود اليوم خمسة منه فقط ثلاثة في عاماء الشيعة و اثنان في عاماء السنة ، يوجد منه مجلدان بمكتبة شيخنا الطهراني صاحب الذريعة. ويوجد منه الجزء الثاني و الرابع بمكتبة كاشف الغطاء برقم ١٢٧ بخط مؤسسها العلامة الشيخ على ويقع الثاني في ٤٣٠ إص و الرابع في ٤٩٨ ص.

## السيدصادق الفحام

المتولد ١١٢٥ ﻫ والمتوفى ١٢٠٤ ﻫ

كنيته ابو النجاة و ابو أحمد و اسمه السيد صادق ( بن مجد ) بن الحسن « الحسين » بن هشام « هاشم » بن عبد الله بن هاشم بن قاسم بن شمس الدين ( ٢ ) بن ابي هاشم سنان قاضي المدينة ابن القاضي عبد الوهاب بن القاضي كتيله « يمنله » ابن القاضي مجد بن ابر اهيم قاضي المدينة ابن الأمير ابي عماره المهنا « الحمزه » وهو جد الأسرة المهنائية و عميدهم (٣) ابن الأمير ابو ها شم داود بن الأمير أبو أحمد القاسم بن الأمير ابو على عبيد الله بن الأمير ابو الحسن ( الحسين ) طاهر المحدث \_ وهو الذي مدحه ابو الطيب المتنبي ـ ابن ابي الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله ابن ابي الحسن ( عبد الله ) الأعر ج بن الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين بن ( عبد الله ) ( ٤ ) الأعر ج بن الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين بن

(١) نشرت له ترجمة بقامي في مجلة الغري النجفية بعدد ١١٦ وتأريخ

( ٧ ) ذكره العلامة السيد عيسى كمال الدين الحلي في كتابه « تهذيب · الأنساب » المخطوط .

(٣) منهم المهنى بن سنان بن عبد الوهاب تلميذ العلامة الحلي المتوفى ٧٢٦ ه وصاحب المسائل المعروفة به « المهنائيات » سأل بها استاذه في كثير من الخواطر العلمية والدينية ويقع في ٢٢٦ ص كتبت بخطي سنة ١٣٥٤ ه.

(٤) كل ما يقع بين قوسين مأخوذ من كتاب « مجمع المقال في أحوال السادات والرجال » للشيخ نعمة الطريحي.

الامام الحسين السبط بن الامام على بن ابي طالب «ع» (ه)

ولهذه الأسرة (الأعرجية) انتشار عظم في العراق ليس بمقدور الباحث أن يحيط بجميع أعلامها خبراً وتفصيلا إلا أذا صرف زمناً وأفي عمراً، ومن أغصان هذه الأسرة الأعرجية \_ آل الفحام \_ والمترجم له هؤ جدهم الأعلى وعميدهم ولم نجد من عاماء النسب من ذكر هذه التسمية قبل ظهور السيد صادق فهي تسمية ثما يظهر إختصت به، وقد حاولت أن أعر على سبب هذه التسمية شأن ما أنا عليه من التحري والإحاطة وسألت كثيراً من المعمرين وخاصة ثمن يمت للمترجم له بصلة نسب فلم تحصل لي قناعة لأن الحديث في معظمه يشتمل على الأساطير وقد سكن من عقب اليوم فريق في النجف والشامية والحلة.

ولد في قرية « الحصين » عام ١٩٢٥ هـ ١٧٣٢ م ونشأ بها نشأة عالية وترعرع في أحضان أسرته فدرس القرآن الكريم و تعلم الكتابة وشيئاً من اللغة العربية على بعض أقاربه في الحلة ، وما أن شعر بلذة الثقافة وحلاوة العلم إلا وحدثته نفسه بالهجرة الى النجف معهد العلم ومنتدى الأدب ، وكان أبوه يعرف ما للثقافة من قيمة فهش لهذه الرغبة وبش لتلك الهجرة ومده بمال ساعده على اخضاع العراقيل التي تمنعه من الوصول اليها ، وما أن حل النجف و اختلف على كربلا ورأى نمير العلم فيها إلا و أخذ ينتهل منها العلوم فدرس الفقه و الأصول على السيد على الطباطبائي المتوفى ١٢٠٠ هم الشيخ خضر الجناحي وعلى غيرها من رجال العصر و أفذاذ الدهر ، فأصبح مهموقاً بعين الاكبار و الاعظام من كافة طبقات البلدين وحصل على درجة الاجتهاد .

وقدأخذ العلم والأدب عنه جماعة منهم الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء المتوفى ١٢٢٨ هـ وانصل الشيخ باستاذه بعد ذلك فأصبح من أصدقائه الذين (٥) أُخذ مجموع النسب من كتاب « أنساب الفتوني » \_ المخطوط \_

شاركوه في مطارحاته وقد مدح كل منها الآخر بمقاطيع من الشعر .

وقد أضاف الفحام الى عامه الجم أدباً غزيراً ما جعله يحتل أسمى مكان في الأدب وقد حاز على لقب « شيخ الأدب » فقد خضع له سائر الأقران وأحترمه معظم الشعراء ، ولمقامه الرفيع فقد ذكر الشيخ النوري في ج ٢ ص ٣٩٣ من كتابه « دار السلام » قصة نقلا عن الشيخ جواد بجف تطرق خلالها لذكر الفحام فقال : ان السيد بحر العلوم والشيخ جعفر تلمذا عليه في الأدب وكانا يقبلان يده بعد رياستها وفاء لحق التعليم .

ويؤيد ذلك ما جا، في الديوان من ذكر السيد والشيخ وما عبر به عنها بالولدين الأكرمين . عاصر من أدباء العراق واتصل بهم جماعة منهم : «١» الشيخ كاظم الأزري المتوفى عام ١٢١٢ ه « ٣ » الشيخ عبد على الأعسم المتوفى ١٢٢٨ ه « ٣ » السيد سليان الحلى السكبير المتوفى ١٢٢١ ه « ٤ » السيخ أحمد النحوي المتوفى سنة ١٢٧٥ ه « ٥ » السيد أحمد العطار الحسيني المتوفى سنة ١٢١٥ ه « ٣ » الشيخ مسلم بن عقيل الجصائي المتوفى سنة ١٢٢٠ ه « ١ » الشيخ مسلم بن عقيل الجصائي المتوفى سنة ١٢٢٠ ه وأمث الهم من الشعراء في عهده ، وقد جرى له مع كل واحد من هؤلاء مراسلات من الشعراء في عهده ، وقد جرى له مع كل واحد من هؤلاء مراسلات أدبية ومطارحات شعرية . فن أخباره مع الأزري انه اجتمع الفحام يوما أدبية ومطارحات شعرية . فن أخباره مع الأزري انه اجتمع الفحام يوما التي نظمها في مدح الرسول الأعظم والامام أمير المؤمنين « ع » فاجتمع جهرة الأدباء في الايوان الذهبي لاستاع تلاوتها من قبله ، وكان الفحام ممن حضر لا جل ذلك فأنشد مطام القصيدة :

لمن الشمس في قباب قباها شف جسم الدجى بروح ضياها فقال الفحام موزون فقط، واستمر الازري ينشد والفحام لا يجيب بغير كلمة موزون حتى أتمها فلما شاهد الازري هذه المقابلة العارية عن شرع المجاملة، وأنه من أسياد الشعراء رجع الى الدار وكان ضيفاً عند

السيد بحر العلوم : فكتب اليــه بهذين البيتين ، ولعل المثل سار من ذلك الوقت:

فضمعوا في ظلام الجهل موقعة عرضت در نظامی عند من جهلوا فلم أزل لائماً نفسي أقول لهـــا من باع دراً على الفحام ضيعه وأكثر مراسلانه ومطارحانه كانت مع الشيخ مجد رضا النحوي واستمرت حتى توفي المترجم له قبله ، وقد شطر وخمس أكثر قصائده التي قالها في أهل البيت واليك من مراسلاته مع النحوي معاتباً له قوله :

عتاب به سمع الصفا الصلد يقرع وشكوى لهاصم الصخور تصدع فلم يبق في قوس الاماني منزع وماكان هذا العتب إلا تعللا هو الدهر عرنين المخازي بنحسه أشم وعرنين المكارم أجدع فلاذو المساعي بالرضا منه فائز ولاذوا الحجي بالعيش منه ممتع أفي الحق لو ترعون للحق ذمـــة أبيت وليحق لديكم مضيع واحمى إرتيادالنبت والروض ممرع أأمنع شرب الماء والبحر زاخر وأعوز قرطاس أم أعتل مهيع أعز كتاب أم نبرم كانب على أنني لا أدعى نقص خلة ولكنه حظ به النقص مولع ولعلك تجد في شعر الفحام خيـالا واسعاً وسر ذلك هو إتقانه اللغة الفارسية والاحاطة بها فمن ذلك قوله معرباً قول سعدي :

وقدولي الشباب بلا رجوع ومذوخط المشيب بفودراسي و بحت فكل نبت من دموعى ضعفت فكل أرض لي مقر ومن مراسلاته للنحوي وقد أرسلها اليه من قرية الحصين :

أخلای ان شطت یی الدار عنکم وحالت سهول دونکم وحزون فوالله ما فارقتكم قالياً لكم ولكنا يقضي فسوف يكون عهودأ وترعون الوفاء دنون لعل مرارات البعاد تهون

ولي عندكم لو أنكم "محفظون لي فان حلاوات الرسائل بيننا

وليجسدفي (حصن سامة) موثق عسى الله أن يقضي مجمع فيلتق فكتب اليه الجواب النحوي : أخلايان شطت نواكم وباعدت وأنجدتم من بعد إنهام داركم فما شط تہیام بکم وتذکر عتبتم على قطع الرسائل عنكم يكاتب من شطت عن الالف داره فوالله ثم الله لا شيء غيره لئن غبت عن عيني لا نك حاضر فلا تستخفنك الظنون بوامق

وقلب باكناف « الغرى » رهين فؤاد وجسم ناحل وحزين

بكم عرمس تطوي الفلاة أمون وشطت نوى يوم الغوىر شطون ولا خف شوق في الضلوع كمين غداة النقا والسرفيه مبين وحالت سهول دونه وحزون وذاك عين لست فيــه أمين بقلي أو أن نبت لست تبين هواه إذا حق اليقيرن يقين فتعـــدله حاشا وفاك بغيره وتأتي على ذاك اليقين ظنون فكم مدع صدق الوفا وهو كاذب ومتهم بالغدر وهو أمير

ولقد عرف الصادق بصدق العزيمة وعلو الهمة وكرم الطبع والغني عما في أيدي الناس: وكان يميل الى هدوء الطبيعة ليغــذي إحساسه وجميع مشاعره وليقوى على المطالعة ونظم الشعر وخير وقت تأخذ فيه الطبيعة هدوءها المطلوب للاديب هو آخر الليل ووقت السحر ، وكان يقول(ره) « الاسحار منتدى أرواح المؤمنين » .

والفحام اذا ما توغلنا في درس شعره عرفنا نفسيته الثائرة على وسطه الذي لم نعرف عنه اليوم إلا ما نقرؤه من أخبار طيبة وأخلاق رصينــة ودين وتهي بارزين واكمنه وهو في ذلك العصر الذي توفرت فيه هـــذه النواحي ينقم على ما هناك من شذوذ وعلى بشر كان يسمى وراء استغلال الساذج والبسيط، ويصور في شعره أقوامــاً تذرعوا بالدجل وتدرعوا بالحيل واعتصموا بالمكر والخديعة، ويفهمنا ماكان عليمه بعض الرجال الذين استباحوا كل شيء في سبيل وصولهم الى الزعامة من طريق فني وهو انتقاده لنفسه بتقبيل يده هلم فاسمع ما يقول :

يد تقبل لا يدري بما صنعت ولو دروا أبدلوها القطع بالقبل ليست لها عصمه ترجو النجاة بها إلا ولاء أمير المؤمنين على وهلم فاسمعه يقول:

لقد طالني من ليس لي بمطاول وماكان مثلي في الرجال يطال وما قصرت لي غاية غير أنه لكل زمان دولة ورجال وله أيضاً وقد صور بعض الاذناب:

سل الفضل أهل الفضل قدماً ولاتسل غلاماً ربى بالفقر حتى تمولاً فلو ملك الدنيا جيعاً بأسرها تذكره الايام ما كان أولا

#### آثاره ومؤ نفاز

وقد خلف الصادق آثاراً جليلة في مختلف العلوم غير ان يد الحوادث المعنقتها ، فقد ذكر شيخنا الطهراني صاحب الذريعة في كتابه المخطوط «سعداء النفوس» ان له كتباً منها (١) شرح شرايع الاسلام للمحقق الحلى من أول كتاب الطهارة الى آخر صلاة ليلة الفطر رأيته في مجلدوهي نسخة الاصل (٢) تأريخ النجف ، ذكره السيد مهدي الحراساني في كتابه (أحسن الوديعة) ج١ص٤ ط بغداد (٣) شرح شواهد القطر لابن هشام .

أقول يوجد من هذا الكتاب نسخة بمكتبة العلامة الشيخ قاسم محي الدين في النجف و ٥٠٥ خزانة ١٣ وقد نقص من أوله صحيفتان ، يقع في ١٨٤ صعدد سطور ص ١٦ س ، وعليه تمليك باسم السيد على الكليدار في النجف بتأريخ ١٣٩٤ ه.

(٤) ديوان شعره: ضم قسميـــــــ الفصيــــــ والشعبي: وهو لم يحتفظ

بجميع شعره بلهناك شعر كفلته المجاميع المخطوطة ، وفي ديوانه الموجود كاف لان يتفوق على شعرا. عصره الذين تجاوزوا العشرات .

يوجد بمكتبة الشيخ بهد على بن يعقوب التبريزي نحط السيد أحمد بن السيد حبيب زوين الاعرجي فرغ من كتابته عام ١٧٣٧ ه ويقع في جزئين (١) في الفصيح وصفحاته ١٤٦ عدد سطور ص ٢١ س (٢) في اللغة الدارجة بالريف ومن نوع (الركباني) ويقع في ٢٨ ص وسطر صحيفته يشتمل على ثلاثة أشطر . طوله ٤ ـ ٠٠ سم . وعرضه ٤ ـ ٣١سم سمكه ٣ ـ ٢ سم وقد كتبه مرة ثانية أحد الخطاطين نخط جميل ولا يبعد أن يكون الخطيب السيد على الهاشمي ، وكان يوجد بمكتبة الشيخ بمل الساوي برقم ٨٤ من فهرست الدواوين غير اني سمعت وانا في البحرين بان كتب الساوي باعتها ابنته وقد ملك هذه النسخة الشيخ ابن يعقوب وقد شاهدتها في حينه واقتطفت منها ما شئت وتصفحتها جيداً فظهر لي أنها كتبت في عصر الشاعر وقد نقص آخرها فاكمله الساوي مخطه .

واليك ما جا، في الديوان من أسما، الاعلام الذين رئاهم الفحام او هناهم ومدحهم .. ١ - الحاج عبد الحسين بن الحاج على شاهين - ٢ - الشيخ على ابن عبد الواحد العبودى - ٣ - قبيلة آل فتلة - ٤ - السيد عبد الله فحرى زاده - ٥ - الشيخ يحيى الخمايسي - ٧ - الشيخ يحيى الخمايسي - ٧ - الحاج بهد صالح بن الحاج درويش ابن عواد - ٨ - السيد نصر الله الحائرى - ٩ - ميرزا أحمد النواب - ١٠ - ابو تمام الطائي - ١١ - السيد مرتضى الطباطبائي - ١٦ - السيخ جواد - ١٤ - الشيخ أحمد بن عبد الله الحويزى - ١٥ - عبد الباقي چلي الكاتب - ١٦ - المشيخ تحد بن الملا المشيخ كرم الله الحويزى - ١٥ - السيد عبد العطار - ٢٠ - الشيخ تحد بن الملا الشيخ كرم الله الحويزى - ١٥ - السيد عبد العطار - ٢٠ - أحمد بن الملا صالح الكليدار - ٢١ - عباس آل أحمد الخزاعي - ٢٢ - بحد الخزاعي

ـ ٣٣ حمود الخزاعي ـ ٢٤ ـ سعدون الخزاعي ـ ٢٥ ـ على رضا ضابط الحسكة ـ ٢٦ ـ السيد اسماعيل بن السيد ناصر الجبيلي ـ ٢٧ ـ السيد أحمد العطار بن السيد مجد ـ ٢٨ ـ الحاج يوسف بن الحاج على شاهين ـ ٢٩ ـ الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناحي ـ ٣٠ ـ الملامحودُ الكليتدار ـ٣١ ـ هــيرزا مجد على بن ميرأشرف ــ ٣٧ ــ أحمد خان ــ ٣٣ ــ ميرزا رفيعــ٣٤ـــ مير الراهم \_ وص الشيخ أحمد الجزائري \_ ٣٦ \_ الشيخ الراهيم بن عبد الله الحويزي ـ ٢٧ ـ الحساج صالح اطنى ـ ٣٨ ـ الشيخ منصور بن على العبودي \_ ٣٩ ـ الشيخ على الكعبي ـ ٠ ٤ ـ الملاعلي الحريري ـ ٤١ ـ الشيخ خضر القلاقلي - ٤٢ - السيد اسماعيل بن السيد ناصر - ٤٣ -السيد درويش بن السيد سلمان المزيدي ـ ٤٤ ــ ملا عبد الله والي قضاء النجف ــ ٥٥ ــ مير باقر الحسيني ــ ٤٦ ــ السيد جعفربن السيد عيسي ــ ٤٧ ــ الشيخ عد الجامعي ـ ٨٨ ـ الحاج باقر النعلبند ــ ٤٩ ــزين العابدين بن الشيخ مجد على النجني .. . ٥ ـ السيد سلمات المزيدي .. ٥١ ـ السيد عيسي بن السيد جعفر ــ ٧٥ ــ السيد مصطنى بن السيد عمد العطار ــ ٥٣ ــ السيد صدر الدين الموسوي.. ٤٥ م. الشيخ اسماعيل الملقب بالدراويش خادم قبة الصفاءه ٥ ـ السيد مهدي من السيد منصور الكليتدار - ٥٦ - على بن الحاج حسن الشهير بدهمره ــ ٧٠ ــ الحاج مجد على الكوز كناني ــ ٨٥ ــ ميرزا نورعلى الملقب بالمغل .. ٥٥ ـ السيد على بن السيد محسن .. ٦٠ ـ قاسم البغدادي .. ٦١ ـ الشيخ مقم - ٧٧ - عبدان بن أحمد الكربلائي - ٧٣ - الشيخ ابراهيم بن عبد الله الحويزي ـ ١٤ ـ الشيخ ابراهيم بن سليان العاملي ـ ٥٠ ـ الشيخ ماضي ــ ٦٦ ــ الحــاج عهد رضا بن أغاً باقر ــُ ٧٧ ــ أغاً مجد بن أغا رحم ــ ٨٨ ــ الحاج حسن الدروغ ــ ٦٩ ــ السيد مجد بن السيد عطية أحدسدنة الروضة العلوية ــ ٧٠ ــ سلطان بن الحاج مصطفى الجد ــ ٧١ ــ أسته حسن ابن مجد أصلان المعار ـ ٧٧ ـ الحاج مجد تقي عصيدة ـ ٧٣ ـ الشيخ حسين ابن الشيخ خضر ــ ٧٤ ــ السيد جعفر بن سيد عيسى ــ ٧٥ ــ السيد جواد ابن السيد عيسى ــ ٧٥ ــ أحمد الخازن الخويني.

وفانه

توفي الصادق في النجف في ٢٦ شعبان عام ١٢٠٤ هـ ١٧٩١ م ودفن بها ورثاه فريق من شعراء عصره منهم تلمية الشيخ مجد رضا النحوي بقصيدة بكاه فيها وأعرب عن أساه كولد فقد الوالد وقد أرخ فيها عام الوفاة وهي طويلة أثبتناها في ترجمة النحوي ـ الآتية ـ واليك المطلع والتأريخ :

خليلي عوجا بالديار وسلما وحوما معي طيراً على ذلك الحمى وعزاك من عزاك عنه مؤرخاً (على الصادق الودالسما المطرت دما) ورثاه الشيخ مسلم بن عقيل الجصاني واليك التأريح:

فذا حادث فيه يقُول مؤرخ (اسي الحديث اليوم من رز عصادق) ورثاه السيد عهد زيني البغدادي واليك المطلع والتأريخ:

فيم العيون تفيض وهي روافق ولم القلوب تهيم وهي خوافق فمذ استبان الصدق قلت مؤرخاً (قد كذب الآمال نأيك صادق) ورئاه السيد أحمد العطار بقصيدة طويلة واليك المطلع والتأريخ منها: أيدوم من دار الفناء بقاء أم هل يرام من الزمان وفاء وغداة عم مصابه أرخت (قد فحأت رزء الصادق العلماء)

وهي مثبتة في ترجمة السيد أحمد العطار ، ورثاه أيضاً بقصيدة وختمها بعام التأريخ :

تحت التراب قــد أفل عل منـــه ونهــل ـماً زانه حسن عمل

لهني على بدر هــدى وبحر علم كـل حبر من قد حباه الله علـ بين الورى سير المثل والدين رزؤه الجلل في بيت شعر قد كمل تالصادقالمولى الأجل »

فسار ذكر فضله قد هد أركان التق أرخت عام موله «عز على الاسلام مو

وخلف ولداً اسمـه السيد أحمد وكان ذا فضل وأدب وعلم توفي عام ١٢٧٤ هـ وقد ذكره النحوي في مرثيته .

ذكر الفحام صاحب الحصون في ج ٢ ص ٤٨ فقال: كان بحوياً لغوياً عروضياً عالماً فاضلا شاعراً بليغاً تخرج في الفقه على السيد مجد مهدي الطباطبائي الشهير ببحر العلوم، وكان مختصاً به ، وكانت بينه وبين الشيخ مجد رضا النحوي مودة أكيدة ومراسلة شعرية أدبية ، وله في مجلس السيد نوادر كثيرة مع أدباء عصره وأعيان شعراء دهره، وقد تليت له قصيده رائية في دار السيد يمدحه بها ويذم الدنيا وهي من أروع شعره.

وذكره الشيخ النقدى في الروض النضير ص ٥٠ فقال: السيدصادق ابن السيد حسن الحسيني الأعرجي الشهير بالفحام من أعاظم العلماء وأكار الأدباء ، تقيأ عابداً زاهداً له كرامات كثيرة ، وكان له صحبة أكيدة مع العلامة بحر العلوم وكان السيد يفضله ويقدمه على غيره ، وتأليفاته لم أعثر على شيء منها سوى شواهد شرح القطر ، وقد عثرت له على كتاب في تأريخ النجف وذكر علمائه وله تربة تزار .

### عاذج مه شعره

قوله يمدح الامام أمير المؤمنين عليه السلام :

فعوجا صدور اليعملات النجائب غداة استقلوا من ضروبالمصائب هي الدار بالعرجاء من جانب الحمي ولا تسألاني عنه ماذا أصابني

وما وقفة في الدار إلا تعلة سقى الجزعمن وادي النقاصوب عارض منازل غادتها الخطوب بقاصف ومنها بقول:

الى أسد الله الذي خضعت له وصي النبي المصطفى وابن عمه إمام اليه الدين فوض أمره مه طهر الاسلام من كل عائب تحيرت الآراء في كنه ذاله له همة صرف على كل حادث له سطوات يتني الأسد بأسها اذا صال في الهيجا فاعظم فارس أخوالحر بالمنهترجف الارضهبة فسلأحداً عنه وسل خيبراً وص وسل ما وراء النبر ان كنتسائلا له خلق الله الزمان وأهله له اخصبت للجود فينا رياضه أفاض على الدنيا شآبيب فضله له باهل المختار طه عصالة وثاب به الله العظيم جلاله وفيه نجا نوح على فلكه وقد وفيه خليل الله من ناره نجا وفيه نجا الصديق من هول جبه ولما سلمان دعا سخرت له

لقلب رماه البين سطر النوائب واذجاده صوب الدموع السواكب وراوحها صرف الزمان بخاطب

رفاب الورى ما بين واد وعازب الى السادة الغر الكرام الأطايب بأمر إله خصه بالمناقب وخلص دین الله من کلّ شائب فمن عابه غال وعاد مناصب له نشب وقف على كل طالب الى عزمات كالنجوم ثواقب وان قال في النادي فاعظم خاطب اذا جال فيه الطرف بين الكتائب فين والأحزاب ذات العجائب شواهد في ذا الأمر غير كواذب ودارت على أفلاكه بالكواكب ومن قبل كأنت مجديات الجوانب وعم بني الدنيا ببذل الرغائب رأت كفره في الناس ضربة لازب على آدم إذ جا، إحدى الغرائب أتيح لايوب انكشاف المصائب ونال له يعقوب أسنى المطالب وحلء دواد أعلا المرانب به الربح بجري بحت أشرف داكب

العصا طرقاً فيالبحر جد لواجب ولما دعا موسى به أوضحت له طواه من الأيام طول التعاقب وعيسى له قد أنشر الميت بعد ما إمام عليه الشمس ردت بيابل فصلي وكان الليل مرخى الذوائب فتى خاطب الثعبان إذ قام خاطباً فأعظم له من خاطب ومخاطب وطال علمهم قبل نوح الحرائب وأنشر أموانأ طوتهم يدالبلا محاول مدحاً أو كتابة كاتب فتىليس يحصى وصفه شعر شاعر على الأرض واستمطى متو زالر كائب عليك سلام الله يا خير من مشي لآثار طه خير أبناء غالب عليك سلام الله ياخير مقتف وله من قصيدة تشتمل على ٣٦ بيتاً يمدح بها السيد نصر الله الحائري وأولها :

فمزقت الأنوار منه إهابها فأورت بأحشائي ضراماً أذابها

وله مقر ضاً : ذي زهرة قطفت من روضة الادب وغرة سطعت في جهة الكتب

لقد زار والظاماء مدت حجابها

حبيب مياه الحسن جالت نخده

( حبيب ) الى قلى حبيب وانني أديب جرت فيحلبة النظم خيله

واكنني وحدي شققت غباره

ولاغرو إنصلي جوادى دونهم

لائني من قوم اذا عرب منبر

لئن جني قاطف من غيرها ثمراً ﴿ وَفَانَ فِي الْحَمْرِ مَعَنَى لَيْسَ فِي الْعَنْبِ ﴾ ىە قولە :

لمقتبس من فضل نور حبيبي مغبرة في وجه كل أدبب الی صلوی نهر آغر نجیب وان يك قد جلى فغير عجيب فلم يعن إلا منهم بخطيب

وله الاصل والتشطير للشيخ مجد رضا النحوى اشتركا في نظمها عند مشاهدتها لمرقد الامامين الجوادين أثناء سيرهما في الطريق فقالا : وقد ملاا بنورها البطاحا فعج بالعيس واغتنم الفلاحا فلیس تری علی حال راحا اذا وردت ويسعفها مراحا لؤنسها الهدى إنضح إتضاحا أعاد الليل ثاقبها صباحا عيح ولا ري از يستاحا اذا سأل القرى اهتز إرتياحا وذا الرشد الهدى طلقاً مراحا وذا الاقتار منأ وامتناحا فقل ودع الغلو فلا جناحا جميعاً من غدا منهم وراحاً سراة للرجا خلقوا بجاحا وسحب للندا جعلوا سماحا مناط النسر مرمى أو مطاحا وقد كانت ولم تملك جناحا وهنواخفض من الذل الجناحا وعفر بالتراب ولا جناحا فليسوا ما سألتهم شحاحا بجاههم العظيم ترى النجاحا

ها العلمان بالزورا، لاحا فان رمت المعاج على فلاح على ربع يطيب لها مناخاً يسيغ لَمَّا على خمس شراباً على وادي طوى إذنار موسي وان دجت الغياهب وادلهمت واذيقري العفاة بها جواد فهز الى القرى لك أرمحياً فيقرىذا الضلالهدىورشدأ ويقرى ذا الغناء غنى مديداً سلالة سادة سادوا البراما وقدمهم على الرسل المواضي بجوم للهدى جبلوا رشادأ بحور للجدا طفحوا زلالا هم راشوا المكارم فاستقلت وما جنحت الی و کر مطاراً فدزواخلع به النعلين واخضع وخر الی السجود به ذلیلا وسل لمطالب الدارين نجحاً وان خنى النجاح عليك فاسأل وقوله مقرضاً ومؤرخاً تحميس الشيخ عد رضا النحوي لبردة

البوصيري :

كذا فليكن نظم العقود ولم أخل هي الروضة الغناء فتقت الصبا

ينظم من لفظ عقود فريد أكمة أزهار لها وورود

وغادة حسن أبرزت من حجالها تبيهس من نسج البها ببرود وللمتحدي مطمعاً بمزيد رو مدلدُ هل أبقت سحراً لبابل أتبت بتسميط تضاهي شطوره سموط فريد في مخانق غيد الى أمد إلا عليك بعيد شأوت به من كان قبلك مجزياً تركت جهيداً قام إثر جهيد برعت فيا لله درك فارساً . رأو طافحاً من لامع فتوهموا نطاف زلال بالعراء رود بخيبة آمال ونعس جدود فأجروا اليه جاهدن وأصدروا وألق فكيدوا وانبروا لسجود فكنت كموسى حين ألقوا عصيهم كملت فان عاب الحسود فأنما فضيلة محسود بعيب حسود جلوت على الأسماع قولا سلافه برد طروباً قلب كل كميد فكانت كما شاءت قران سعود قرنت الى (عذراء بوصير) كفؤها بأحسن حلى زان أحسن جيد ولما أتت تشكوالعطول رددتها (على جيدها علقتعقد فريد) لذلك قد أنشأت فيها مؤرخاً وله قصيدة برثي بها الامام الحسين «ع» تقع في ١٣٠ بيتاً واليك

هل أنت ممن قد رأى إسعادي فتعوج بي لديارهم يا حادي كما أبث الدمع في عرصاتها فلعله يطني غليل فؤادي وأناشد الدمن التي لعبت بها أيدي الرياح روائحاً وغوادي ومن محاسن شعره التي اقتبس فيه بعض آى القرآن الكريم قوله: عشقوا الملاح وقد نهوا عن عشقهم لجوى وزادوا فقضوا بعشقهم جوى وهوى (ولو ردوا لعادوا) وله بيتان يرثي بها استاذه الشيخ خضر الجناجي المتوفى عام ١١٨٠ ه

يا قبر هل أنت دارمن حويت ومن عليه حولك ضج البدو والحضر

وقد كتباعلى قبره قوله:

أضحى بك الخضر مرسوماً ومن مجب معوت قبل قيام القائم « الحضر » وله من قصيدة يعزى بها السيد بحر العلوم بولد له توفي ومطلعها : الدهر من شيمته الغدر والأمر يأتي بعده الأمر وقد تخلص بها الى ذم الدنيا فقال:

دنياك لاتبرح غدارة فشأنها الحيلة والمكر رب رماد تحته جمر لاتتخذها مؤطئاً لينا ولا يغرنك ابهاجها فالأسد الغضيان يفتر

وَله قصيدة يؤرخ فها عام قدوم السيد نصر الله الحائرى من اران وذلك عام ١٩٥١ ه واليك المطلع والتأريخ الذي أبدع فيه :

قم روح الأرواح منا جمعا وفرقن للهم شملا جمعا

وفي التأريخ هول :

وافی ووافی السعد مذوافی وقد بشری فهذا نص ما قد رجعا فقلت لما أن أتى مؤرخاً (قدجا، نصر الله والفتح معا) وله مؤرخاً قدوم الشيخ مجد بن الشيخ يوسف الجامعي عنــد قدومه من الحج: وكان الشيخ مجدرضا النحوى والجامعي عنده في (حصن سامه ) الحصين ، وقد اقتبس في التأريخ كلمة من آية الحج وذلك عام ١١٩٨ ه :

مواقف ما مثلها موقف « مجد » العارف الأعرف الى صهوات العلى (يوسف) بماأوضعوا وتما أوجفوا فلبوا سراعاً كما أسلفوا وحلوا (مني ) بعد ما عرفو ا فأوفوا وأحرى بهم أن يفوا وأرخ وأكمل « ليطوفوا »

كرام دعاهم الى حجهم يؤمهم الشيخ شيخ الجميع نماه وحتی انتمی ( الجامعی) ألا شكر الله مسعاهم دعاهم الى الله داع سريع سعى بعد ماطوفوا سبعة قضوا تفثأ ووفوا بالنذور فقم واقتبس من كتاب الاله وما جاء داخل القوس يكون بحساب الجمل ١٤٧ وهـذا غير صحيح اذا اكتفينا بهـذه الكلمة غير ان مراد الفحام اكمال الآية « ليطوفوا بالبيت العتيق » وبناء على ذلك يصح التأريخ واليه أشار بقوله : (وأكمل) . وله متغزلا :

آنست في جنح الظلام بريقه وجلاعلي من الشفاه عقيقه طاوي الحشا لدن القوام رشيقه في مثله يجفو الصديق صديقه ولمحتمن خلل السجوف شروقه أذكت بقلبي للفراق حريقه فيها وصنت عن الرقيب طروقه بفمي وقد فتق الصباح فتيقه وهمت أن أصف الحمي و بروقه

حيا وعاطاني مدامة مبسم وأباح لي ما قد حمى من ورده وضممت منه على التياح أغيدا حتى اذا سفر الصباح لثامه نبهته فتنبهت لي لوعــة باليلة حاولت كتم من اره فوشى أريج المسك بي وروحه و الكدت أذكر ما تضمن ثغره

وله مراسلا صديقه العطار ببغداد وقد ضمنها بعض أعجاز قصيدة السمؤل:

وجرت عليه للنسيم ذيول (لها غرر معلومة وحجول) (فليس الى حسن الثناء سبيل) (منيع برد الطرف وهو كايل) (فكل رداء برتديه جميل) (قؤول لما قال الكرام فعول) (به من قراع الدارعين فلول) (وليس سواء عالم وجهول)

سلام كنشر الروض باكره الحيا وجرت عليه الى من سما أقرانه بمناقب (لها غرر م جواد اذا رمنا الثناء لغيره (فليس الى حامام له في قندة العز منزل (منيع يرد الط اذا ما ارتدى بالعاب والذم غيره (فكل رداء وان كذب الفعل المقال فانه (قؤول لما قاله صارم في الحرب للعمر صارم (به من قراع فتى علم الناس الساحة والندى (وليس سوا وله مشطراً هذين البيتين وفيها لف ونشر قوله:

( وأمر ما لاقيت من ألم الهوي) بعد المزار ولا يكون رسول ( قرب الحبيب وما اليه وصول ) وأشد من بعد المزار م*ر*ارة والروض يستولى عليه ذبول (كالعيس في البيداء يقتلها الظل) والسحب منشأة عليه مطلة (والماء فوق ظهورها محمول) وله مشطراً مطلع قصيدة امر، القيس:

بكا، مرنات من الوجد ثكل وعوجاً بأطلال محتها يد النوى بسقط اللوي بين الدخول فحومل

وحسبك هلغادرت سحرأ لبابل و( قس ) أياد من طوى الجنادل على طوله لم يأت يوماً بطائل لأفضل ممدوح لأفضل قائل وأنن الثريا من يد المتناول وكانوا وقدجدوا مكازالفساكل وماكل من رام المعالي ببالغ وماكل من رام السباق بفاضل وكانت لفقدالكفؤ إحدى الثواكل حلى من فريد أردفت نخلاخل لائت عالم (١) يستطع للاوائل كثير ذوو تصديقها في المحافل واضحك دمع المزن زهر الخمائل

قفا نبکی من ذکری حبیب ومنزل وله مقرضاً تخميس الشيخ ممد رضا لبردة البوصيري:

رويدك هل أبقيت قولا لقائل لعمري لقدانشرت (سحبان) وائل وطلت على (الضليل) حتى كأنه وحاربت في تسميط أفضل مدحة فوارس راموا أن ينالوا فقصروا فكنت المجلى محرزأ قصباته قرنت الى عذراء (بوصير) كفؤها ومذشفها التعطيل صفت لجيدها فانت وان كنت الأخير زمانه فدونكها مني شهادة (صادق) وعش سالماً ما افتر مبسم بارق وله من قصيدة يمدح بها العلامة الشيخ على بن الشيخ عبد الواحـــد

(١) هذا من بيت لأبي العلاء المعري من قصيدته : ألا في سبيل المجد

الكعبي قوله :

ما أنا فأعل .

تبدى كبدر في الدجنة كامل وماس كغصن في الأراكة مائل له لفتات الظبي آنس قانصاً فولى نفاراً خوف نصب الحبائل سلوياذا غودرت تحت الجنادل من الجور حتى هجره وهو قاتلي شفائي تحيات العيزن العلائل حياتي بألحاظ الحسان القواتل صوائب نبل من جفون نوابل جوانب روض بین جنی ماحل تحمل يوم البين خلف المحامل حدث إشارات الهوى بالأنامل وافئدة تغلى كغلى المراجل ومن مسعف يبكى بمقلة ثاكل ومن جاهل لا يعرف الحب عاذلي روعفؤادي بالضحى والأصائل وتذكرني ما لست عنه بغافل

اسالم دهراً ليس لي عسالم انام وطرف الدهر ليس بنائم ويقعد عن كسب العلى والمكارم فليس له صرف القضاء بظالم الى الغاية القصوى فليس بحازم الى العز مذ نيطت على تما ممي لأوطأت هام النبرات مناسمي على خلطاء الفضل ضربة لازم

يكلفني السلوان عنه وإنما يلد لقلي ڪل شيءَ يوده محاول قومی برء دائی وإنما ورجون أن احيا بشيء وإنما فلله قلبي ڪئم تفوق ُخوه ودمعي كم يستى الحيل ولم يجد فمن ناشد قلمي وظني اله عشية زموا للفراق ورددوا فمن اعين قرحي تفور دماؤها ومن حاسد يرنو بالحاظ شامت ومن عالم اودی به الحب عاذر ثمالي وللايام لازال صرفهــا تعرفني ما لست جاهل امره وله مادحاً الرسول الأعظم « ص » بقوله :

علام وقد جهزت جيش العزائم وفيم وقد ايقضت ناعس همتي امثلي من يغضي على الضيم والأذى إذ المرء لم يصرف الى المجد همه وان لم يطر بالحزم في طلب العلي ومازال لي طرف طموح بلحظه ولولا ملمات الخطوب يعقنني واكنها الأيام بث صروفهــا

أمت بنجب من رجال أكارم الى المجد فرع من ذوابة هاشم وشادوا من ۖ العلياء أي دعائمُ كرىم نجار للنبوة خاتم بمحكم آيات ونص عزائم مه قدماه حيث لي العائم سقوط الخزافي جثمأ والقوادم أناخ على الجوزا. كلكل جاثم تبيت الدراري موبقات العزائم رقاب الاسود الغلب طو عالمسالم فجبي ظلام البغي عن كل ظالم بنا في طريق الغي أحلام نائم أطفنا به شوق الظها. الحواثم وقد غم منها كل أبليج قائم لرجم شياطين الظنون الرواجم وأوضح برهان الى الحشر قائم يلذ لسمع الخصم قرع البراجم اتيج لها للخصم أعظم خاصم لقد منيت منه باعظم قاصم وحن اليه الجذع حنة رائم فاخمد نور العرب نار الأعاجم وقد سيم رعباً باضطراب القوائم فردت وقد زيدت بغلة حائم شياطينها بالثاقبات الرواجم

وانى اذا رمت العلاء فأنما بآبائي الغر الذيرن سمابهم هم أسسوا للعز أي قواعد وحسى أني من سلالة ماجد نبي أبان الله أحكام فضله سمافى الورى كعبأ فحبث التوي سمت وطارالي علياء دون بلوغها له العزة القعسآء والشرف الذي له الهمة ألعلياء دون محلها له القدره الغلباء ذلت لعزها له السنة الشبباء أسفر صبحها هداناطريق الرشدهن بعدماسرت وأصدرنا عن مورد السير، بعدما لامعجزات اوضحت طرق الهدي أبجلت بافق الكون شهبأ ثواقبأ و ناهباك بالفرقان أكبر معجز صواعق من آي لمؤلم قرعها أقيمت له للحق أعظم حجة لئن عظمت للشرك في الناس شوكة ني هدى في كفه سبح الحصا شماً ليلة الميلاد ساطع نوره وزلزل من أرجائه عرش فارس وغاضت وقدعبت محيرة ساوة وقد حجبت رجمأعن الحجب كلها

كواكب هذا الأفق أي تصادم من الشك في الساري بظل الغائم به قعدت دعوی الجهول المخاصم بمكرمة دقت أنوف المكارم يحاول إدراكاً ولاوهم واهم وعن وصات الشك أنأى لحاكم الى عالم النور المندير العوالم له كل فضل في الورى متعاظم جلا غرة تجلو وجوه الأكارم له فحمدنا فيه عقبي الخواتم تغشى بها الكونين أرحم راحم أقيمت على تلك العظام الرمايم به النصر مكلو بعصمة عاصم لتأخـذه في الله لومة لام تمنع ركناه باعظم هادم لها افتر دين الحق عن ثغر باسم بسمر القنا والمرهفات الصوارم وغرثىلها الأعناق أشهى المطاعم الى الروع جيشا أذئب وقشاءم وذانك في أشلائهم والجماجم ذويها فيغشاها يباب المعالم ويغنم من أموالها غير هازم فاعمل منه حد أبيض صارم فاشرع منه متن أسمر ناعم

وساه (سطيحاً) موهناً ان تصادمت كما قد تجلت عن (بحيرا) غمامة له قام بالمعراج أعـــدل شاهد دعاه فلماه فأولاه فانثني دنا فتدلى حيث لا نعت ناعت فكان من القابين أدنى لقائس فيالكنوراً زج فيالنور وانتهى ويا لك فضلا لم نزل متصاغراً ويا لك من اكرومة سطعت سناً فيا خاتم الرسل الذي فتح الهدى بعثت لنا ياأكرم الخلق رحمة فانشرت ميت الحق بعد نوايح وقام لنصر الدين منك موكل يقول بامرالله جهرأ ولم يكن رمى الله منه جانب الكفر بعدما والجمه بعد المراح برجمــة أقام قناة الدن بعد التوائها ضاياً دم الأكباد أعذب وردها بجهز للاعداء جيشا بحفه فذا همة عند اللقا في نفوسهم اذا أم أرضاً أمه الرعب مجلياً فيهزم من أبطالها غيرغانم اذاما انتضى الرأى المسدد في الوغى وهز هناك العزم جدمؤيد

بجيش الأعادي فى الكلا والغلاصم فكم غانم ما بين ذاك وغارم وبرمى العدى بالموبقات العظائم بہا یدہ لم یمن یوماً بقاصہ ببر وبحر فى جميـــع الأقالم ولا أخلقت منه البروق لشائم أقيمت على أيامـــه ومآنم فطاب الجنا منها ولذ لطاعم على من براه الله ضربة لازم بحور ندی تروی صدا کل حائم مناهج کانت قبل جد طواسم مضى قائم عشنا بدولة قائم جلى ظامات الجهل طلعة عالم لذا الخلق منموج الردى المتلاطم دعا فأقال الله عـــرة آدم وتغتفر الزلات من كل جارم مصفون من شوب الخطا والمآثم ونواب صدق حاكم إثر حاكم ومن هاشم في المجد ذروة هاشم وليس لهم في مجدهم من مزاحم إكلمهـم واستأثروا بالمغانم وأمن لثغر الدين من كل غاشم فأضحوا وقد فازوا بأوفى المغانم بحبك أرجو أن تحط جرائمي

كنى الجيش أعمال الصوارم والقنا يخاف وترجى بطشه ونواله يذودعظُّم الخطب عن أوليائه هوالعروة الوثق التيمن تمسكت و بجم الهدىماضل من يهتدىبه وغيث الندى لم يعد افقاً غمامه أعاد ذماء الجود بعد نوايح فعاد الى أفنائه فضل مائها له العترة الغر النزام ولاؤهم بجوم هدی تجلو عمی کل حابر بهم ظهر الاسلام وانضحت له وهم أمناء الله في الأرض كاما وخزان وحى الله ان غاب عالم وهم فلك نوح لا نجاة بغيرهم وهم كلمات الله لقن آدماً بهم تقبل الطاعات من كل عامل وهمأهل بيتمصطفو زمن الورى أيمة حق قائد بعد قائد لهم من قريش فيالنجار سنامها فليسلهم في نجوهم من مقارب وصحب كرام تاجر وابنفوسهم حمى لحمى الاسلام من كل طارق لقد جاهدوا فيالله حق جهاده اليك رسول الله أشكوا وانني

السيد جواد زيني :

فخذ بيدي من سقطة الجهل سيدي تقل يا رسول الله عثرة نادم ولاعمل منغرة الهول عاصمي وكن شافعي في يوم لامال نافعي شرعت بآيات تلوت ڪرائم يقدرك عند الله مالملة التي بأصحابك الغر الكرام الخضارم بآلك أرباب المفاخر والنهي فدونكها من دون قدرك مدحة سمت قدر نظم عن قريحة ناظم بأيدى الحيا منها جيوب الكائم هي الروضة الغناء فتقت الصبا عدحك أوصاف العلى والمكارم وغادة حسن قلدتها فرائدآ حسن قبول بالمكافات جازم منحتكها مني هـــدية واثق وأكرم الراجين يان الأكارم لأنك أوفى الحلق حسن خليقة عليك سلام الله ما انهل ساكب فأضحك زهر الروض دمع الغاثم وله مراسلا صديقه الشاعر السيد أحمد العطار يعاتبه على ترك المراسلة، وقد أثبتها الشيخ النقدي في كتابه « الروض النضير » نقلا عن مجموعة

على ساكني دار السلام سلامي لدي فهل يدرون ذل مقامي وهم فطموني قبل حين فطامي وهل نافع في ذا الملام ملامي بديع نثار أو بديع نظام أعوز قرطاس لرقم سلام عهدت بها برءاً لكل سقام فا أحد يسطيع رجع كلامي طوته السرى من غارب وسنام ضحى بين أهضام وبين أكام على يذبل نافي علا وشمام على يذبل نافي علا وشمام

سلام على دار السلام وإنما على جيرة بالكرخ عز مقامهم هم أرضعوني المذق من در وصلهم فاذا عليهم والملام تعالة أعز رسول أم تبرم كانب أم أعتل نهج أم أعلت قرائح ولكنهم غصوا بسائغ مأكل فيا راكباً يطوي به البيد نازل يصرف مسراه عشياً وسيره يزجيه بالمسرى الى عامي هدى

وحكم وتنويل ونجح مرام يقال ادخلوها فمهم بسلام وهذا جواد ينتمي لكرام بسيرك واحبس فيه فضل زمام الكليم سنى نار بغير ضرام جبين ولا تخش ارتكاب اثام وفيت بعهد لازم وذمام وزرت إماماً ثم بعد إمام على ما بها موسومة بتمام لها عبق نزرى بنشر خزام من يد اشتاق تحوهم وهيام فيا رفع الله العظيم مقامي وبالرغم من بعد يكون سلامي

کتاب کریم من سلیل کرام وأعبق عرفًا من أربج بشام وأهنأ من ري عقيب اوام بصاب عتاب أو ذعاف ملام سلم حشى بل آذنت بحامي النكث عهود أولخفر ذمام إذن لنبا يوم القراع حسامي ولا ضربت فوق الساك خيامي لوقع أمور قد دققن عظامي ألام اذا أعى على كلامي

الى معدني علم وحلم وحكمة وعفو ورضوان ونور وجنة إمامان هذا كاظم الغيظ حسبة لك الحير ان لاح المنازل فاتئد فانك فى وادي طوى حيث آنس فدن واخلع النعلين فيه وعفرال وفي النفس مني حاجة لوقضيتها اذاما أرحتالعيسفي ذلكالحمي وطافت بكالحاجات إذرحت طائعاً فعرج على الزوراء وانشر تحية على سادة غر كرام مبلغاً وقل لهم إني مقيم على الوفا سلام عليهم والتباعد بيننا فاجابه السيد أحمد العطار على الروى والقاقية وهو يعتذر اليه : لقد جاءني يوماً على حين غفلة واتحفني نظماً أرق من الصبا وأطيبمنىء علىقلب واصب و أعذب من شهد وان يك ردافه ورقطاء عذل غادرتني بلسعها وأن قد رآني قد تركت سلامه وان فؤادي قد سلا عن وداده ولاخفقت فيموكب المحدرايتي أُلَّمْ يُكَ يَدْرِي أَنْ تَأْخَيْرَ مَا لَكِي ۖ أمن بعدما أمسيجوى الجدمخرسي

وأعذر في ترك الالوك وقدنني وآنف إلا أن يكون لسيدى وتمنعني إملائي الكتب غصتي وأي يد يجري اليراع بكفها ومنأبن يسطيع الجواب مبارز ولو أننيجردت طرسأ محتهمن ومن لي بتوقيع الأماني وأنني على أن لي من ذاك أعظم شاغل ولاوجدفي نوجيهي الكتب شطرمن ومثلى كهام لايؤاخذ إنميا وأكرَّه ان تلقاه قبل عريضتي وبحجبني من بدئه بتحيتى ومثلى سلامي لا يليق بمثله وله متغزلا:

رقاد مع السلوان أمسى مقوضا ولا عج وجد جر صرعة (مالك) وبين دعا قلبي فلباه طائعاً خليلي عوجا بالابيرق ساعة فظني به ما بين سعدى وزينب وقولا لسكان الغوير ترفقوا جلبتم عليه لوعة الهجر والنوى على م وقد أوفى نقضتم ذمامه وفيم ولم يرتد عن فطرة الهوى

رشاديغرامي في الهوى وهيامي على يد في بدأة بسلام (١) بلا عج وجد فيه لا بطعام وقد غلها قيد جوى وسقام كتائب جيش للهموم لهام دموعي سيول لا تزال هوامي وان كنت في الأحياء ميت غرام بنشر منايا مجده المتسامي بنشر منايا مجده المتسامي يؤاخذ من قد كان غير كهام ويقرء من بعد عليه سلامي مهابته العظمى وذل مقامي فيا رب عني حيه بسلامي

وشوق مع الأحزان بات مخيا على القلب حتى عاد طرفي (متما) وقاد فؤادي للسلو فأحجا لننشد قلباً ضاع في ذلك الحمى أسيراً فمن لي ان أفاديد منها بمهجة صب بات فيكم متيا فيا لهما نارين في القلب أضرما وحالتم ما كان منه محرماً ولم يك ذا وترأ بحتم له دما وله مخسأ والأصل للشاعر السيد عد زيني البغدادي، ورأيته مثبت في مجوعة بخط الشاعر السيد راضي القزويني البغدادي قوله:

لولا رجاء اللطف مت عُما وذاب قلبي كمداً وهما تصرم العمر بلا ولما إن تغفر مما وأي عبد لك ما ألما

يا ايهـا النائم والرفاق جدوا المسير فمتى اللحاق أأنت فيا تدعي مشتاق ولا تفيتى مع من افاقوا قد ادعيت باطلا وإنما

حتى م لا تنهض فيمن نهضنا تقرع بالتوبة ابواب الرضا وتتلافى بعض ما كان مضى أليس ذا عصر الشبيبة انقضى والموت قد جاءك حتا حتا

قم فاغنم الفرصة قبل فوتها وانج بنفس حان حين موتها ونادها قبل خفوق صوتها ألا ارجمي عن صبوة صبوتها أتيت فيها بالدواهي العظمى

يا ويح نفسي ما الذي دهاها حتى أطاعت سفهاً هواهـا وخالفت أمر الذي سواها ألهمها الفجور مع تقن ها وعمها باللطف فيمن عما

قم قد دعاها للنجاة فأبت وبممت نهج الردىوارنكبت يا بئس ماقدقدمت واكتسبت أليست الساعة منها اقتربت ورائد الموت بهما ألما

أين وفاله أين شكر المنهم فيم خلاصي من عظيم المأثم بم اعتصامي من الظي جهنم وقد أكلت سابغات النعم فما اجازي العفو أكلا لما

ة الله اللطف بالمعاصي وصرت من بعد الدنو قاصي

يوماً به يؤخذ بالنواصي يا ويح نفسي فبم خلاصي إما الى سعادة وإمــا

يا رب مالي عمل وطاعة وليس لي في متجري بضاعة إلا رجاء العفو والشفاعة من سادة هم شفعاء الساعة طویی لمن کان بہم مؤتما

أعطيت للهو زماماً ويدا وما رعيت أمس ما يأتي غدا أوقعت نفسي في حبالات الردى يا ليت أمى لم تلدني أبدا ولم "نجد لي في المسمين إسما

فيا جميل العفو يامن تما إحسانه على الورى وعما إغفر لعبد قد أساء الجرما إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما

وقد ذكر السيد جواد سياه بوش في مجموعته قائلا : وجــدت ثملا ببغداد منشد هذه القصيدة بأطوار غنائية.

مِلْهُ مِن قَصِيدَةً رِثْنِي بِهَا الشَّيخِ لِمَدْ مَقْيَمٌ ويؤرخِ فَيْهَا عَامُ الْوَفَاةُ : من لقلب صبت عليه الهموم وحشا حشوه السقام سقم ودموع ممزوجة بدماء جاء في سبكهن طرف كلم ومنها: \_

هد ركن الهدى وخرت عماد ال حتى والدين يوم مات (المقم) عاد غصن النبات وهو هشم وذوت روضة الفضائل حتى وبحكته مدارس العلم لما درست يوم زال منها الرسوم وبكته العلوم شجوأ ولاغرو اذا ما بكت عليه العلوم ويقزل في التأريخ :

حزله الحور محدقات وبالوا فلهـذا لما مضي أرخوه ( فيجناز الخلود حقاً مقم)

لدان ان رام خدمة مخدوم

ولهفي سميه السيد صادق المنجم قوله :

لي حبيب منجم كل إسمي فكلانا عند الندى صادقان لست أدري ولاالمنجم يدري ما يريد القضاء بالانسان وله في حال مسيره الى « سامراء » ومعمه الشيخ عهد رضا النحوي فشطرها والمك قولها:

وطاب لها بعد النوى ذلك المثوى وألقت يديها في مرابع من تهوى من الآل لم تلحظ طريَّقاً به رهوى يظل بأيديها بساط الفلا بطوى من الشوق سكري دون ماسكرة نشوي تشن على جيش الملاغارة شعوا وأعلام رضوى وهيما ألفت رضوي وما هيجتها رامة لا ولاحزوى ولا صبر للعانى المشوق ولا سلوى فجاءت كما شاء الهوى تسرع الخطوا وتدنى جناها من يد المجتنى عفوا وتثمر للجانين أغصانها العفوا مظاهر لطف الله تقوى بها التقوى بحور ندىمنها عطاش الورى تروى وناج بها من يسمع السر والنجوى بها مظهراً لله ثم لها الشكوى و تحضي كما شاء الرجاء عاتهوي وتأوي في الأخرى الى جنة المأوى ردنماً لذكر الله في حمده تلوى

أنخها فقد وافت ببها الغالة القصبى بجائب لم ترفع يداً بعد ما ثوت أتت بك تفرى مهمها بعد مهمه وقد بسطت آمالها الغر عند ما حركها الشوق الملح فتغتدي وكرجهزت جيش العزائم واغتدت يعللها الحادى بحزوى ورامة وما تیمتها عرب تباء من هوی ولكنها حنت الى سر من رأى دعاها اليها ما دعاها مرس الهوى الى روضة ساحانها تنبت الرضا وتنفخ بالهجران أنفاس زهرها الى حضرة القدس التي قد تضمنت وقد فجرت فيها وقد أقلم الحيا فزرها ذليلا خاضعأ متوسلا ولذ بجهاها من أذى الدهر عائذاً لتبلغ في الدنيا مرامك كله وتسعد في أولاك أي سعادة علميا سلام الله ما من ذكرها

وما نشرت في الفضل أخيار فضلها وذلك منشور مدى الدهر لا بطوى وقال شاكياً من الزمان والاخوان :

يقول أهيل الجهل لست مقلداً ولاذا اجتهاد ساء ما زعموه لهذا الى الالحاد قد نسبوه أما علموا أرن الذي ينسبونه تمالي عليه في العقوق بنوه ألم يعلموا انى أبو عذرها الذي ألا فض ممر٠ قال ذلك فوه يقولون جهلا ليس يعرف مدركأ إلى تفاصيل له ووجوه وهل مدرك للحكم إلا وتنتمي الى والد يلفى سواي أبوه وهل فيهم من ينتمى في فضيلة ولم نخف ضوء الشمس از ستروه لقد ستروا وجه الذي معلمونه وماذا علىذيالفضل انعاب ناقص اذا عرفته بالكال ذووه على غيره بالعتب لست أفره ولاذنب إلا للزمان فانني وله مؤرخاً عام تجديد الصندوق الخاتمى للمرقد الحيدري وذلكعام

١٢٠٣ هو قوله:

لله صندوق بديع صنعــه أودعه صانعيه عجائباً برمقه الطرف فيغدوا حائراً جل عن المثل جلال فيه من عيبة علم جددت قد حوت الـ لذاك قد قلت به مؤرخاً

ليس له في الحسن من مضاهي تجل عن حصر وعن تناهي فیــه فیرتد حسیراً ساعی جل عن الأنداد والأشباه علم الجليل الكامل الالهى « قد جددت عيبة علم الله »

وله مقرضاً قصيدة الشيخ أحمــد النحوي التي تقــع في خمسين بيتاً وقد جاء كل بيت فيه تأريخان ، وهـــذا التقريض اشتمل على اثني عشر تأريخاً إذ كل شطر منه جاء تأريخاً :

فرقان أحمد اعجاز مثانيه قرآنشعرمجلي الآي معجزها

سما وليس له ضد ساميه في حلبة السبق لا نطق مجاديه بهر الموالين وقرآ عند شانيه الصدربالعدل عدل العجز تلفيه الآن صحت لنا دعوى تنبيه فرقان أحمد إعجاز مثانيه

تقری المسامع فیه دائماً حکما ؛ قصیدة کبنا أبیاتها عجب من کان کذبدعوی(احمد)سفها وکان حق علیه أن یؤرخه



## الامير صدقة المذيدى

## الشهير بسيف الدولة ولد عام ٤٤٢ هـ وقتل ٥٠١ هـ

هو الأمير أبو الحسن صدقة الملقب سيف الدولة ابن بهاء الدولة أبي كامل منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدي الناشري مؤسس الحلة السيفيه .

ذكره جمع من أعلام المؤرخين منهم ابن خكان فى ج ١ ص ٢٣٩ وقد أوجز الحديث عنه ل : كان يقال فقاله ملك العرب وكان ذا بأس وسطوة وهيبة ونافر السلطان مجد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي وأفضت الحال الى الحرب فتلإقيا عند النعانية بمعركة حامية قتل الأمير صدقة فيها .

غير ان ابن الأثير فى كامله استعرض حياته وحروبه مفصلا في عدة مواضع وأوقفنا على مدى ماكان يتمتع به من قابلية فى الحرب والسلم .

كان ثالث أمراء آل من يد وأول ملك أسس الحلة « الحاضرة » ونقل عاصمته من النيل اليها فاهتم بتمصيرها ووسع الجيش والمدارس واهتم بشؤون العلماء والأدباء فهاجر اليها الكثير من رجال العلم فاغدق عليهم العطاء وعين لهم الرواتب فنشطت حركة التأليف وراج سوق الأدب وبذلك قدم له الشريف أبويعلي كتاب « الصادح والباغم » فاجازه عليه ، وكان له من الكتب المنسوبة الحط شيء كثير ألوف المجلدات ، وكان بحسن أن يقرأ ولا يكتب ، وكان جواداً حليماً صدوقاً كثير البر والاحسان ما برح ملجأ لكل ملهوف يلتى من يقصده بالبر والتفضل ، ويتبسط قاصديه ويزورهم ، وكان عادلا والرعايا معه في أمن ودعة ، عفيها ألم يتزوج على ويزورهم ، وكان عادلا والرعايا معه في أمن ودعة ، عفيها ألم يتزوج على

إمرأته ولا تسرى عليها ، ولم يصادر أحداً من نواله ولا أخذهم باساءة قديمة ، وكان أصحابه يودعون أموالهم في خزانته وبدلون عليمه ادلال الولد على الوالد ولم يسمع برعيــة أحبت أميرها كحب رعيته له، وكان متو اضعاً محتملا محفظ الأشعار و ببادر الىالنادرة . و لقد كازمن محاسن الدنيا. وأخذ بحدثنا عن أعماله وحرويه فذكر في حوادث سنة ٩٦٪ هالد استولى على مدينة هيت ، وفي سنة ٤٩٧ ه قصد مدينة عانة وعندما قاربهـــا هرب منها عاملها بلك بن بهرام فدخلها بلا قتال وعين لها أميراً من قبله ، وفي السنة نفسها استولى على مدينة واسط وأجلى الاتراك عنها . وفي سنة ٩٩٤ سار الى البصرة بجيش قوى بقصد الاستيلاء عليها ، وكان العامل عليها « اسماعيل ن أرسلان جق » وعند وصوله حاصرها فهرب عاملها الى الحويزة ودخلها ومعه القادة فاستقبله أهلها وفرحوا به وامتدحه الشعراء، و في ٥٠٠ ه أجلي قبيلة خفاجة عن ديارهم في البطايح بعــد أن شكا الناس منهم ومن اعتداءاتهم، وفيالسنة نفسها : عصىعامله مهذب الدولة صاحب البطايح فأرسل اليه قائده سعيد بن حميد العمري ، وعند وصوله تقررالصلح بينها ورجع الى الحلة يحمل شروط الصلح للاممير

واستمر نفوذ الأمير سيف الدولة على كثير من بقاع العراق كالبصرة والبطايح وواسط والكوفة وهيت وعنه وحديشه ـ كما سبق ـ وامتــد النفوذ على بادية العراق فخضعت له قبائلها كعقيل وخفاجة وعبادة فكانت تمتثل رأيه وتنفذ رغباته وتزوره في مختلف المناسبات. ولمقامه الكبير فقد كان ذا هيبة وعظمة عند ملوك آل سلجوق.

مفند

بحدثنا ابن الأثير (١) وابن خلكان أنأبادلف سرخان بن كيخسرو

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۱۰۷ – ۱۰۸ –

صاحب « ساوه وآبه » قصده مستجيراً به وكان يعتنق المذهب الباطني فقرر السلطان القبض عليه ولما علم ان سيف الدولة أجاره طلبه منه فامتنع أن يعطيه واستشهد بقول ابي طالب القرشي لما طلبوا منه الرسول الأعظم « ص » .

ونسامه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل فما كان من أمر السلطان إلا ان نقم على سيف الدولة وأعلن الحرب عليه ، وكانت الملاقاة في النعانية فانتهت بمقتله وذلك يوم الجمعسة سلخ جمادى الآخرة وقيل العشرين من رجب سنة ١٠٥ ه وحمل رأسه الى بغداد وقتل من أصحابه ما يزيد على ثلاثة آلاف فارس فيهم جماعة من أهل بيته ، وقتل من بني شيبان خمس و نسعون رجلا وأسر دبيس وهرب بدران بن صدقة الى الحلة فأخذ من المال وغيره ما أمكنه وسير أمسه و نساءه الى البطيحة الى مهذب الدولة أبي العباس أحمد بن ابي الحبر ، وكان بمراز صهر مهذب الدولة أبي العباس أحمد بن ابي الحبر ، وكان بمراز عمر سيف الدولة على ابنته و نهب من الأهوال ما لاحد له ، وكان عمر سيف الدولة به ٥ سنة و إمارته ٢١ سنة .

وعند مقتله بعث السلطان أماناً لزوجته وكانت بالبطانح وأمرها بالقدوم عليه الى بغداد فاما وصلت أطلق لها ولدها دبيس واعتـــذر لها من قتل زوجها وقال : وددت انه حمل إلى حتى كنت أفعل معه ما يعجب الناس به من الجميل والاحسان لكن الأقدار غلبتني واستخلف ولدها دبيساً وأوصاه أن يبتعد عن العصيان وان لا يسعى بالفساد والتمرد وقد تقــدم الكلام عن الأمير دبيس في الجزء الثاني .

#### شعره

لقد نسب اليه كل من ذكره من المؤرخين قول الشعر ومعرفة الادب مع العلم بان الملوك غالباً لا يو لعوا بالادب للترف الذي يلحقهم والاعمال التي

تغمرهم وربما يتقرب اليهم بعض الشعراء فينظم لهم وينسبه اليهم ، ولكن سيف الدولة ربما تسالم الكثير على اله يقرض الشعر وقد أثبتوا له أبياتاً قوله :

هبني كما زعم الواشون لا زعموا أذنبت حاشاي مذزلت بي القدم وهبك ضاق عليك الصبر عنجرم لم أجنه أيضيق العفو والكرم ما أنصفتني في حكم الهوى اذن تصغي لواش وعنعذري بهاصمم والهلنا لا نستغرب نسبة هذا الشعرله فقد سبق لأبيه منصور انه كان ينظم الشعر وقد ذكر ذلك له المؤرخون منهم ابن الاثير في ج ٥ ص ٥١ قوله في الحماسة :

اذا انا لم أحمل عظيماً ولم أقد لهاماً ولم أصبر لفعل معظم ولم أجر الجاني وامنع حوزة فلست انادي للفخار وانتمي وله رئى صاحباً له يكني ابا مالك قوله:

فان كأن أودى خدننا ونديمنا أبو مالك فالنائبات تنوب فكل ابن انق لا محالة ميت وفي كل حي للمنون نصيب ولو رد حزن اوبكاء لهالك بكيناه ما هبت صباً وجنوب وسبق في الجزء الثاني ان ابن سيف الدولة دبيس نظم الشعر.

# الشيخ صالح الكواز(١)

#### المتولد ۱۲۳۳ ه والمتوفى ۱۲۹۱ ه

هو الشيخ صالح بن الحاج مهدى بن الحاج حمزة الشمري (٢) شاعرفي الرعيل الاول من شعراء الفيحاء : ومن المرموقين في وسطه الذي عاش فيه .

ولد في الحلة عام ١٢٣٣ ه و نشأ بها في بيت والده الذي كان كوازاً يبيع الاواني الحزفية والكيزان فاقتدى بأبيه واتبع سيرته وزاول مهنت ردحاً طويلا من الزمن ، غير ان الموهبة الكامنة فيه أبت إلا ان تظهروان تبهر ، وساعده على ذلك كونه تعلم القراءة والكتابة ودرس النحو والصرف بخلاف أخيه الشيخ حمادى الذي عاش ومات أمياً وهو ينظم الشعر الجيد. وكان العامل الاول لتوجيه هو اتساع الافق الادبي وكثرة النوادي الذي كان يترأسها طبيعياً آل القزويني وآل السيد سليان فكان لها اعظم الاثرفي تفتق شعوره وشحذ ذهنه ، كما لما تم الحسينية التي انتشرت في بيئته انتشاراً هائلاو تقديس الناس للخطباء بعثا فيه الرغبة الملحة لقرض الشعر وتذوق الادب وانتمي الى رجال الاعواد وصاحب فريقاً منهم ما أصبح

عاصر جماعة من الشعراء وساجلهم منهم « ١ » السيد مهدى السيد داود « ٢ » الشيخ على الحسين ــ ويحتمل انه وصيه ــ « ٣ » الشيخ حسن

بعدحين خطيبًا مفوهاً تروي الشعر الجيد ويقوى على قرضه .

<sup>(</sup>١) نشرت له ترجمة بقامي في مجلتي البيان بعدد ٨٣ وتأريخ ١٣٧٠ ه

 <sup>(</sup> ۲ ) ينسب الى قبيلة « الحضيرات » إحمدى قبمائل شمر المعروفة والمنتشرة في العراق و بجد .

مصبح « ٤ » السيد حيدر الحلى « ٥ » الشيخ عبد الله العذاري « ٢ » الشيخ عباس العذاري « ٧ » الشيخ عباس العذاري « ٧ » الشيخ محسن العذاري ـ اولاد خاله ـ « ٨ » الشيخ مجد الملا « ٩ » السيد ميرزا صالح القزويني « ١٠ » السيد مـيرزا جعفر القزيني ، وفريقاً آخر .

درس النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان على جماعة منهم خاله الشيخ على العذاري والشيخ حسن الفلوجي والسيد مهدى السيد داود .. والفقه على السيد عهدى القزويني .

له مقام كبير بين رجال الدين وأعلام الادب وقد كان غذاء المجالس ومتعتها ، واتقواه رغب جماعــة ان يأتموا به في صلاتهم فكان يصلي في مسجد بمحلة « التعيس » في الوقت الذي لم يبارح بيع الاواني الخزفية .

وكان الى جانب تقواه وصلاحه ظريفاً فكهاً شأن اكثر اعلام الدين والشعر في عصره فلا تفوته النكتة ، ولا تغيب عنه ساعة إن تتحقق لها المناسبة واليك طرفاً من ظرفه و نكاته عند ما مر على إمرأة اسرائيلية فقال على الفور:

وربة ظبية من آل موسى أرتنا باللحاظ عصى ابيها وغرتها تفوق على الدراري كأن يمينه البيضاء فيها ونظر الى طفلة تبيع الخبر وهو يمشي فى الطريق فقال لها : اذا بحن اشترينا منك قرصاً وقرصاً تصرفين لنا (قمر لي ١) ففهمت قصده وقالت له ما عندى «صلف » فقال : لقد ادركت مرادى ما اذكاها .

ومن ظرفه: دخـل يوماً على السيد مرتضى الحكيم وكان الوقت شديد البرد فوضع رأسه بين ركبتيه مما لفت نظر الحكيم فقال له: يا صالح (١) اسم نقد تحاسي كان يتداول في عهد الحكومة التركية ويقال له « قمري » أيضاً .

انظم المعنى الذي بقلي . فقال الكو إز علمت ما تريد يا حكم :

ان هذا البرد في شدته كظ اضلاعي والحنى قامتي صار رائسي بين رجلي فلم تتميز لحيتي من عانتي وقيل له يوماً على سبيل الدعابة وقد تقدم عمره فاعتراه النسيان ما بالك تنسى فقال على النهور:

قلمي خزانة علم كان في عصر الشباب فأتى المشيب فكدت ان سى فيه فاتحة الكتاب

ودخل يوماً على صديقه الشاعر عبد الباقي العمري ولم يعرفه وكان عنده ساقياً للقهوة إسمه « مالك » فقال فيه :

قلت ما الاسم فدتك ال منفس مني قال (مالك) فقال الكواز:

قلت لي صف لي خدك الزا هي وصف حسن اعتدالك فقال له أنت الشيخ صالح الكواز فقاما واعتنقا . ومن نوادره : ان الشاعر عبد الغفار الأخرس البغدادي قدم الحلة فحضر في مجلس ملا أحمد المشهدي وكان إذ ذاك في الحلة فدخل المترجم له فقام الجميع إجلالا . ففال الأخرس مستفهماً من هو ?! فقالوا له هو الذي يقول :

أخرست أخرس بغداد وناطقها وماتركت لباقي الشعر من باقي ويريد بباقي الشعر عبدالباقي العمري ، فتنصل الكواز وقال : قلتذلك على سبيل الفكاهة فقال الأخرس لأنت جدير بما قلت .

واجتمع يوماً مع صديقيه الشاعرين الشيخ مجد التبريزي والشيخ مجد التبريزي يتمامل كأنه بريد أن ينشد شعراً فقال الكواز:
اذا تماملت قال قائلنا في أسته ضرطة يكابدها
إن هدها ساعـة لأسمعنا قصائداً لا يزال ينشدها
وكتب يوماً إلى العلامة الميرزا جعفر القرويني في شهر رمضان قائلا:

لقد صام كيسي يوم الوصال فلا من حرام ولا من حلال أترضى بأن يغتدي صائماً وأنت جدر برؤيا الهلال ومن أخباره الطريفة انه كتب الى أخيه الشيخ حمادي وذلك في شهر المحرم وكان هو يقرأ في مأتم عند عشيرة «آل يسار » من ريف الحلة وأخوه يقرأ في مأتم أنيق عند «آل عسل » و « وآل تمر » من بدو تات الحلة :

ببيت التمر والعسل المصنى وصالح فى بيوت من (بواري) أفيقوا للاقتباس بكم ينادي (أحلوا قومهم دار البواري) ولا أعتقد انه يخنى على القارى، جمال الاقتباس في البيت الأخير .وذكر الشيخ على عوض فى رسالته قائلا: ان الشيخ حمادي وأخيه الشيخ صالح كان يمشيان معه فتذاكرنا عن انواع البديع ومنه تشبيه الشيء بشيئين فقلت فى ذلك:

عاطيته صرفا كأن شعاعها شفق المغيب ووجنة المحبوب فقال الشيخ صالح:

فغدت وقد مزجت بعذب رضابه شهداً يضوع عليه نشر الطيب فقال الشيخ حمادي :

وشربت صاف من لماه كأنه ماه الحيا أو دمعي المسكوب والشيخ صالح عند توغلك في حياته تجده كاخوانه من الشعراء الذين رافقهم البؤس وحالفهم العسر فقد قيل فيه وفي غيره « أدركته حرفة الأدب » فهو بائس مدقع ، غير انه يحمل نفساً رفيعة ، وقلباً كبيراً ، وعزة ميزته عن أخيه وعن كثير من شعراء عصره الذين تكسبوا بأدبهم أو توسلوا به الى أغراضهم ، لذا تراه في شعره قوي الديباجة فحم اللهظ دقيق المعنى منسجم الاسلوب رصين القافية ، وكان للنكت التي يبدع بها ما يبعث بأعلام آل القزوين ان يقدمونه في أنديتهم ويميزونه عن غيره ، ولقد

اقترح عليه يوماً العلامة ميرزا صالح القزويني أن يصنع له كوزاً للماء وينقش فيــه بيتين من الشعر يحكي بها عن لسان « الكوز » ويوقعها على سبيل الارتجال فأجاله على الفور :

أنا «كوز» للماء في شفاء ورواء للعاطش الظمآن نلت هذاعندالكرام بصبري يوم القيت في لظى النيران فكان لها تأثيرها على القزويني وعلى السامعين، وله مرتجلا بعد أن سئل عن تركه للشعر:

قالوا تركت نظام الشعر قلت لهم لذاك ذنب عليكم غير مغتفر لم ألق منكم سوى من ظل ينظرني بأعين الراس لافي أعين الفكر تستعظمون عظيم الذقن يجلبكم كأن شعر الفتى مقرون بالشعر وبهذه الأبيات تستوضح سمو التفكير عند الكواز ونظرته الى الهياكل التي كانت تعيش باسم الدين والأدب يومذاك وتستغل سذاحة الناس.

وكان في كشير من المناسبات يتعرض الى الذين يتسترون وراء الدعاوي الفارغة معتقدين ان الناس في غفلة عن ذلك ، ومن ذلك قوله فى متشاءر يهزأ بشاعر مجيد ويعنى نفسه ج

وشاعر ملاً الأوراق قافيدة وبحسب الشعر في تسويد أوراق وظل يزري على شعري بقلته وتلك لسعة جهل مالها راق أما رأى لارأى جم الكواكب لا تغني عن البدر في الظاما باشراق ولو رآني بعين من قذا حسد باتت خلية أجفان وآماق لقال لي وبديع النظم شاهده بمذود في بليغ القول مصداق أخرست (أخرس بغداد) وناطقها وما تركت (لباقي الشعر) من باقي وفي هذا اللون من الشعر تشعر بأن الكواز بحمل روحاً مشوبة بأنانية ، وهي تظهر أحياناً عليه في حماسياته منها قوله :

قل للزمان لينقص أو يزد نوباً فما يزلزل مني طود أحلامي

أما الحياة فان طالت وان قصرت فلا أراها سوى أضغاث أحلام وكيف استكثر الأحداث فى زمن قلت لديه ليالي وأيايي وله أيضاً وقد تجلت فيه أنانيته بقوله:

بعيداً كأن عنقاء مغرب في وكر رعى الله فكري كم يقرب لي فكري أرانى غنياً بت منهم على فقر وكم لي من آمال قومي بمعشر فهل نظرت عيناك مثلي في الورى فتى هو فى أيامه معدم الذكر كمن راح نحو البحر ملتقط الدر وكم من محال ظلت أزّعم ممكناً فها لي محروم وما لحقوا إثرى أرى الناس عاشوا بادعاء فضيلتي بلينا بقوم كالسباع ضواريا تصول فها تبقي من الصيد في البر اذا افترسوا لا يتركون للاعق دماً لا ولافرتاً الى ( جعل ) يسرى وأعينهم ترنوا الي الصيد في القفر فأنيا بهم مشغولة بفريسة رأى شعبها عياً « سلمان » في البحر كأن كل فرد منهم (الحونةِ) التي والكواز بالنظر لوقوفنا على طائفة كبيرة من شعره بجده قد تنوع في أغراض الشعر وفنونه وأجاد في معظم ما قاله و للاطلاع ستقرأ كماذج من شعره ومنها بعض صور منوجدا نياته قوله :

بأبي الذي مهما شكوت وداده طلب الشهود وذاك منه ملايح أعامته شوقي اليه فقال لي لك شاهد فيا اليه تبدح قلت الدموع فقال لي مقذوفة قلت الفؤاد فقال لي مجروح قلت اللسان فقال لي متلجلج والجسم قلت: فقال (لاس صحيح)

ولا تخفى النكتة فى الشطر الأخير . فقد اعترضه عليها الميرزا جعفر القزويني لأن القافية جاءت على خلاف القاعدة النحوية ، فأجابه قد قلت « ليس صحيح » ثم غيرها في الحال وقال والجسم « قلت فقال : ذاك صحيح » وهذا ما يدلنا على بليغ النكتة الأدبية عنده ، ومن روائعه في الغزل قوله :

تفرس من عيني أني عاشقه وزاد يقيناً حين فاضت مدامعي وكيف ابتسام السر في قلب عاشق ولي مدمع لا سر للقلب عنده كثل الحيا يحي النبات بصوبه فيا حبذا وادى العقيق وحبذا ومن روائعه قوله :

زارت وكان قبل هاجرة وأتت تروحونيفقلت لهسا ومنها قوله :

تجلى والفؤاد له كليم نوجه كاما عاينت فيه يمر فيشرئب كشبه ظي رضينا بالسلام وقبل كنا يكلم بالفهاهة لالعي وله معدداً الدوافع التي تحلق روح الانسان وتجرده من الوجود

المادى قوله :

خدود وأصداغ وخد ومقلة وورد وسوسان وبان ونرجس وله من غزله الرقيق قوله :

أعداك خصرك أمعيناك ياجسدي فليت عين حسود قدرأت عجباً إنى أعيذك فهاقد أعيذ به وِسورة (النور) منخديك أتبعها

غداة خفيات اللحاظ أسارقه كما في ضياء الصبح يزداد رامقه اذا ما بدت في مقاتيه حقائقه اذا ما خني أبداه للناس دافقه فتخرج من تحت التراب حدائقه نسم صبأ يحى برياه ناشقه

> في يوم هاجرة من الدهر لفح الهجير وعلة الهجر

فأصعقني وحامى طور سينا أزادك في تحاسنه يقينا رأىحولالورود القانصينا بما فوق الأماني طامعينا ولکن کی نزید به جنونا

وثغر وارياق ولحن ومعرب وكأسوجريال وحقكمطرب

هذا الضنا أم رماك الناس بالحسد مرن وجنتيك رماها الله بالرمد قدماً سميك من سقم ومن نكد بفجر غرتك الموفى على البلد

وقوله أيضاً :

الناس تحسبني خلي صبابة حتىاذا نظرواحديثمدامعي علموا فلا علموا ولاموا ليتهم وله معدداً لصديق له صفات شاب جميل فكان شعراً :

> شعر جبين محمأ قامة كفل ليل صباح هلال بانة ونقا ومن غزله قوله :

ترك المدامة وهي صبغة خده وترشفت شفتای منه رشفة ملك اذا سرحت في وجناته ومن نكانه اللطيفة قوله في رجل يتطفل على الموائد :

> اذا سمع الولىمة عند قوم ليصبح لاعقأ ودكأعليها وله وفه نكتة بارعة :

قل للصغار من الحسان ألا أن الأهلة لا يطوف بها

ومن نكاته المليحة مع ضديقــه الحاج جواد بدكت في كربلا وكان

ألا إن ياقوتاً يصوت معلناً فقال الحاج جواد :

وقد صير الرحمن عينيه هكذا ومن معانيه الجميلة قوله :

وليلة بت والمحبوب معتنق

لكثير ما ألقاهم بتصبر روي الجوى عن قلبي المتسعر عذروا ومن يكلف ممية يغذر

صدغ فم وجنات ناظر ثغر آس اقاحشقیق نرجس درر

عذبت من رد الرضاب وشهده فغدت تضوع بمسكم وبنده طرفي رعى في زاهر من ورده

تمنى ذقنه منديل أيد تعلق فی یدی عمرو وزید

لانسكون مخافة الحذر خسف وكان الحسف للبدر

عنده عبد اسمه ياقوت وقد أصابه الرمد فقال:

غداة غدت عيناه باقو تدّحر ا

لأني اذا أدعوه ينظرني شزا

وللتني والهوى في الحب معترك

فقلت للنفس مهلا ان من يطع الم هوى حمارومن يعصي الهوى ملك ومن غزله قوله:

أقول لقلبي والحسان كثيرة ألاكل حسنا تنظر العين تعشق فقال ألاخلي ملامي في الهوى ولي مقلة قبلي اليهرن ترمق لحاظك قد أورت بجنبيك جذوة فها أنا في نار اللواحظ أحرق

و لعل ماقرأته من قطعه الوجدانية وما ستقرؤه أفهمك بوضوح مدى تمكنه من الشعر و تفوقه فيه ، اما رثاؤه فستاً تي منه قصائد كبيرة وفيها ابدع أيما ابداع ، ومن روائع رثائه قدله يرثي طفلا صغيراً له وقد دفن قرب مدينة الحلة عند مشهد الشمس :

ليهن محاني ( مشهد الشمس ) إنه هوى بدر انسي عنده بثرى القبر وكان قديماً مشهدالشمس وحدها فأضحى حديثاً مشهدالشمس والبدر ومع الأسف أن هذين البيتين على كثرة من يعرف نسبتها للمترجم له ينسبها الشيخ مجد على بن يعقوب التبريزي للشيخ حمادي الكواز عندما كتب عنه في مجلة الاعتدال النجفية السنة الثالثة ص ٤٧٧ .

توفي بالحلة في شوال من عام ١٣٩١ هوقيل ١٢٩٠ هو نقل جثمانه الى النجف فدفن فيها ، ورثاه فريق من شعراء عصره منهم السيد حيدر الحلي بقصيدة ومطلعها :

كل يوم يسومني الدهر ثكلا ويريني الخطوب شكلا فشكلا وقد اثبتت في الجزء الثاني من ديوانه الذي نشرناه في عام ١٣٧٠ ه. أعقب من الولد ثلاثة (١) الشيخ مهدى (٢) الشيخ عبد الله (٣) عبد الحسين، وكان الشيخ عبد الله الكواز أديباً فاضلاله شعر حسن روى لي منه الشيخ علي العداري قوله مشطراً بيتي والده الشيخ على العداري :

أزائرتي عند وقت المقيل على خدك كوثر السلسبيل

واني مشوق الى شربه فهل لي الى قبلة من سبيل · فقالت بخدي نار فقلت ما انت صانعة في الغليل فقالت أجل فاقي الخليل الخليل

وقد ذكر الشيخ صالح جمع من الأعلام منهم الشيخ على عوض في رسالته الموجودة بمكتبة كاشف الغطاء ضمن مجموع برقم ٩٦ قال: كان على ما فيه من الظرافة ناسكاً ورعاً متهجداً يحيى أكثر لياليه بالعبادة طابق السماء لطيف المحاضرة ، حاضر الجواب سريع البديهة ، لطيفاً في كل فصل وباب .

وذكره صاحب الحصون في موضعين من كتابه أحدها في ج ٩ ص ٣١٤ وفي ج ٢ ص ١٤٣ وذكر في كتابه سمير الحاضر وأنيس المسافر في ج ٢ ص ٣١٠ وقد اقتطفنا كثيراً مما أثبت .

وذكره الشيخ مجد الملا الحلي في مجموعته . والسهاوي في الطليعة ، والطهراني في الكواكب المنتثرة والسيد قاسم الخطيب في الأدب اللامع ، والكواز يعد من شعراء الأدب الشعبي وله فيه قصائد عامرة فقد ذكر لي ذلك قريب الشاعر المعاصر الشيخ علي بن الشيخ عمد العذاري وأسمعني منه نكتاً وفصولا .

## بماذج مه شعره

قوله يرثي الامام الحسين عليه السلام:

باسم الحسين دعى نعاء نعاء فنعى الحياة لسائر الأحياء وقضى الهلاك على النفوس وإنما بقيت ليبقى الحزن في الأحشاء يوم به الأحزان مازجت الحشا مثل امتزاج الماء بالصهباء لم أنس إذ ترك المدينة وارداً لا ماء مدين بل نجيع دماء جا،ته ماشية على استحياء في طور وادي الطف لاسيناء منه الكليم مكلم الأحشاء أبناك منى أعظم الأنباء رماح في صفين بالهيجاء عما أمامك من عظيم بلاء في كربلاء مقطع اللاعضاء في فتية بيض الوجّوه وضاء الاقمار تسبح في غدر دماء وغفت جفونهم بلا اغفاء متمهدين حرارة الرمضاء مزملين على الربي بدماء بدم من الاوداج لا الحناء شوقاً الى الهيجاء لا الحسناء عبرات ثكلي حرة الاحشاء سدن قتلاهن بالاعاء من نهب أبيات وسلب رداء مغض وما فيه من الإغضاء بجدى عتاب موزع الاشلاء واليوم أبعدهم عن القرباء إلا كم ناديت للمتنائى واليوم نقع اليعملات خبائي هـــذا لعمرك أعظم البرحاء أنى سبيت واخوتى بأزائى

قد كان موسى والمنية إذ دنت وله تجلى الله جـل جلاله وهناك خر وكلُّ عضو قد غداً يا أيها النبأ العظيم اليك في إن الذين نسرعا يقيانك الأ فأخددت في عضديها تثنيها ذا قاذف كبدآ له قطعاً وذا ملتى على وجه الصعيد مجرداً تلك الوجوه المشرقات كأنها رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى متوسدين من الصعيد صخوره مدثرين بكربلا سلب القنا خضيوا وماشابوا وكانخضابهم أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى أصواتها محت وهرب نوائح أني التفتن رأين ما يدمى الحشا تشكو الهوان لندبها وكأنه وتقول عاتبة عليه وماعسي قد كنت للبعداء أقرب منجد أدعوك من كثب فلم أجد الدعا قد كنت في الحرم المنيع خبيئة اسبي ومثلك من يحوط سرادقي ماذا أقول اذ التقيت بشامت

هذى يتاماكم تلوذ ببعضبا وعجبت من عيني وقد نظرت الى وألوم نفسي في امتداد بقائها اني رضيت من النواظر بالبكا ماعذر من ذكر الطفوف فلم يمت ولا مثل يوم المرتضى يوم نكبة لك الله من ندب إلى الله ظاعن اذا صرخت أقصى المشارق ثاكل متى تلد الدنيا نظيرك مالكاً ترى بيضها بيضالسيوف وصغرها أتتك بأبهى ما بها من بشاشة كأنك والدنيا المسيح وغادة ألا من يعزي بيت آل مجد وكافل أيتام لهم وأرامل وكوكب محراب ومنطيقمنبر ومستجمع الاضداد من بشر عالم وله أيضاً :

تقول الشمس أنى قابلتها فافى هذه الآفاق فقر وله أيضاً :

حكم الحمام عليكم ان تعرضوا عني وان طرق الهوان فنائي ماكنت أحسب أن يهون عليكم ذلي وتسييري الى الاعــــداء ــ ولحكم نساء تلتجي لنساء عجباً لقلى وهو يألف حبكم لم لا يذوب بحرقة الأرزاء ماء الفرات فلم نسل في الماء إذ ليس تفني قبل يوم فنا، ومرس الحشا بتنفس الصعداء حزيناً بذكر الطاء قبل الفاء وله راثياً الشيخ مرتضي الانصاري المتوفي ١٢٨١ ه بقوله فمن قصيدته: أبانت بأن الله أغلب غالب وللدين والدنيا صراخ النؤادب بجاوبها ثكلي بأقصى المغارب لها تاركاً في وصلها غير راغب اذا قاربت كفيك صغر العقارب فلاقيتها في وجه أعبس قاطب فكنت حصوراً مثله لم تقارب عؤتمن ما خان نهلة شارب وهادي محبيهم سواء المذاهب وفيصل أحكام وغيث مواهب وهيبة سلطان وحالة راهب

اذن سيان أطلع أو أغيب إلى فأنها عنى تنوب بلون العندم القاني عتابي مخافة سخطه صفر الثياب وماقصدى سوى ردالجواب

عن فنون الالحان في النحو معرب بجل أهل الكسا وسيف مجرب حامل الوحى جبرئيل عن الرب قلب من عن علاه قد ضل رغب ر فهم يقرأون ماكان يُكتب وقال مؤبناً أبطال الطف وفتية هاشم الذين صمدوا مع زعيمهم الامام

أمالطف فيها استشهدوا آلءالب أمالطيبمن نشر الكرام الاطائب من الوجد حتى خلتني قو سحاجب ترامت اليها منه خوص الركائب لها ملجأ إلا حدود القواضب مناللين أعطافالحسانالكواعب أشدنفوذاً من أخى الرمل واقب وناشئهم للمجد أصدق صاحب صغى آنساً بالمدح لابالمحالب نداء صريخ أو صهيل سلاهب جفونالمواضي فيوجوه الكتائب بعوج المواضي لا بعوج المخالب أقل ظهوراً منهم في المواكب

أعاتبه فيصبغ وجنتيه وبرمقني فيكسو حروجهي وأطنب بالسؤال بغير داع

وله مقرضاً كتاباً للملامة السيد مهدي القزويني في النحو قوله : خذ من العلم موجزاً غير مطنب ما الكسائى ما سيبوله فهذا علمه عن أبيه عن جده عن ذو اليراع الذي براع لديه قلم صك لوحه جبهة الده.

الحسين عليه السلام:

أغابات أسد أم روج كواكب ونشر الخزامي سار تحمله الصبا وقفِت بها رهن الحوادث أبحني تمثلت في أكنافها ركب هاشم . أتوها وكل الارض ثغر فلم تجد ا وسمراً اذا ما زعزعوها حسبتها وان أرسلوها في الدروع رأيتها هم القوم تؤم للعلاء وليـــدهم اذا هو غنته المراضع بالثنا ومن قبل تلقين الاذان يهزه بنفسی هم من مستمیتین کسروا وصالوا على الاعداء أسداً ضوارياً تراهم وإن لم بجيلوا يوم سلميم

اذا نكرتهم في الغبار عجاجـــة بهاليل لم يبعث لها العتب باعث فما بالهم صرعى ومرن فتياتهم تعاتبهم وهي العليمــة انهم ومذهولة في الخطب حتى عن البكا تلمى بنو ذبيان أصوات فتية وصبيتكم قتلي واسرى دعت بكم وما ذاك مما ترتضيه حفاظكم عذرتكم لم اتهمكم مجفوة وباكية حرى الفؤاد دموعها تصك يديها في الترائب لوعة شكتوارعوتإذلم بجدمن بجيبها ومدت الى بحو الغربين طرفها أبا حسن ان الذبن نما هم تعاوت عليهم من بني صخر عصبة فساموهم اما الحياة بذلة فهاهم على الرمضاء مالت رقابهم سجود على وجه الصعيد كأنما ومما عليك اليوم هون ما جرى ممزقة الادراع تلقى صدورها وله رثى الامام الحسين عليه السلام :

فقد عرفتهم قضبهم في المضارب اذا قرط الكسلان قول المعاتب بهم قد احاط العتب من كل جانب ريئون مما يقتضي قول عانب فتدعو بطرف جامد الدمع ناضب لهم قتلت صبراً بأيدى الاجانب نما وجدت منكم لها من مجاوب قديماً ولم يعهد لكم في التجارب ولا ساورتكم غفلة في النوائب تصعد عن قلب من الوجد ذائب فتلهب نارأ مرس وراء الترائب ومافى الحشا مافى الحشا غيرذاهب ونادت ایاها خبر ماش وراکب ابوطالب بالطف أار لطالب لثارات يوم الفتح حرى الجوانب او الموت فاختاروا اعز المراتب ولما تمل من ذلة في الشواغب لها عجاني الطف بعض المحارب ثووا لاكثوى خائف الموت ناكب اصيبوا واكن مقبلين دماؤهم تسيل على الاقدام دون العراقب ومحفوظة ما كان بين المناكب

لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهب لصرع نصب عيني لا الدم الكذب وغامة من بني عدنان أرسلها للجدو الدها في الحرب لا اللعب بيض الضباغير بيض الخردالعرب حتى اسلت على الخرصان والقضب أعضاؤها لاالي القمصازو الاهب رجل له غير حوض الكوثرالعذب جرحىفلم تدعهمللحلف والغضب في جانب الطف ترمى الشهب بالشهب وما لهم غير نصر الله من أرب هش الكليم على الاغنام للعشب فالهام سأجدة منها على الترب ليلالعجاجة يومالروع والرهب من كل شلو من الاعداء مقتضب من الشهادة غير البعد والحجب منه غليل فؤاد بالظا عطب سكمنة وسط تابوت من الكثب قد نال داورد فيه أعظم الغلب مقيداً فوق مهزول بلا قُتب أضلاعهن على جمر مرن النوب والمورمات زناد الحزن باللهب والنازعات بروداً في يدالسلب حزناً لكل صريع بالعرا ترب رضيعها فاحص الرجلين في الترب متى تشط عنه من حر الضا تؤب من حاله وظهاها أعظم الكرب غداة في اليم ألقته من الطلب

ومعشر راودتهم عن نفوسهم فأنعموا بنفوس لاعديل لها فانظر لأجسادهم قد قد من قبل كل رأى ضر يعقوب فماركضت قامت لهم رحمة الباري تمرضهم وآنسين من الهيجاء ناروغي فيمموها وفى الاءان بيض ضبأ تهش فيها على آساد معركة اذا انتضوها بجمع من عدوهم ومولجين نهار المشرفية في ورازقي الطير ما شاءت قواضبهم ومبتلین بنهر ما لشاریه فلن تبل ولافي غرفة أبداً حتى قضو ا فغدوا كل عصرعه فليبك طالوت حزناً للبقية مرس أضحى وكان له الاملاك حاملة برنوا الى الناشرات الدمع طاوية والعاديات من الفسطاط ضامحة والمرسلات من الاجفان عبرتها والذاريات ترابأ فوق ارؤسها ورب مرضعة منهن قد نظرت فقل بهاجر اسماعيل أحزنها تشوط عنه وتأتيه مكابدة ولاخكتها ولاام الكليم أسأ

كانت ترجى عزاء فيه بعد أب فأصبحت بنبار لاذكاء له وصبية من بني الزهرا مربقة ليتالألي أطعموا المسكين قوتهم حتى اتى هل اتى في مدح فضلهم رون في الطف أيتاماً لهم أسرت وارؤساً سائرات بالرماح رمی ترى بجوماً لدى الآفاق سائرة كواكب في سما الهيجاء ثابتة وله متغزلا :

اتهِ ق لر فرياها اذا ما افتقدتها أسارقها لحظى مخافة كاشح " برى فيسيء الظن فينا ويشمت وكر استعدن العتاب فان دنت وله ايضاً :

> أنت علمتني الهوى فاجتهدت فأنا اليوم في الغرام امام عاماء الهوى اذا باحثوني وتجردت للغرام لأمسى وله ايضاً :

> انكان برضيك الذي أجريتة واخيبة المشتاق ان كان الذي

هذي اليها ابنها قد عاد مرتضعاً وهذه قد سقى بالبارد العذب فاين هاتان ممن قد قضي عطشاً رضيعها ونأى عنها ولم يؤب شاركنها بعموم الجنس وافترقت عنهن فها نخص النوع من نسب له فلم تحظ بابن لا ولا بأب وبانت الليل في جو بلاشهب بالحبل بين ذوي حمالة الحطب وتالييــه وهم في غاية السغب من الاله لهم في أشرف الكتب يستصر خون من الآباء كل أبي مسيرها عاماء النجم بالعطب غير التي عهدت من سبغة الشهب سارت و لكن بأطراف القنا السلب

وان قاربت اغضى حياء وأبهت تلجلجت عن بعض الحطاب فاصمت

> فلهــــذا العذول ماقلدت وله كل مقتــد أرشدت لايطيقون ردما أوردت عاملا فيه والزمان زهدت

انا لا أبالي زال ام أبقيته اخفيت مثل الذي ابديته

لولا رجائي بعض ما اوليته قد كدت اهلك في غر امكقا نطأ من مات قبلي في هواك تصبراً ياليت شعري ما الذي جازيته وله معرضاً بصديقين له من اهل بغداد وقدمدحها بقصيدة لم تنل منها موقع القبول وكان احدهما اعرجاً والآخر اعمى فقال :

مدحتها في غادة من قصائدي من الحدر قبل اليوم لم تتبرج ولاحرج ازلم يقوما بنصرها وله يصف د ،كاً قوله:

فقدوقعت مابين اعمىواعرج

ملائت المسامع مني صياحا ام انت نذَر لمعتنقین خشیت غیور الحمی هل بری فناديت هيا فما في المنام نصحت ورءت فلاتستحق وله ايضاً :

اتنعى الدجي ام يحي الصباحا قد رفع الليل عنهم جناحا وصالهما فيثير الكفاحا بلوم مرام لراج ف\_لاحا هجاء ولاتستحق امتداحا

> ذهب الشرب بالحجى يا لواحي لعب الشوق بالفؤاد الى ان كان سكري من اللواحظ حتى جمح الحب بی وشوقی طفل إنما النار قدحة من زناد وله ايضاً :

فاعذروني فانني غير صاح جد فيه والجد غير المزاح صار باللحظ واللما والراح افئذ شاب يستلين جماحي وكذا الحب نظرة من ملاح

> على جسمي رق اذا راه يقول لي استرح وعناي منه

ويوسع قلبي العاني جراحا ولو صَّدق الكلام إذن لراحا

وله من قصيدة يهني بها السيد مهدى القزويني بسلامته عند ما سقطمن السطح وذلك قرب شهر المحرم :

سريوماً شانيك واغتم دهرا رب حلو لطاعم عاد مرا

ثم في غمه القديم استمرا

أعين الحاسدين في الفضل شزرا والجواد الكريم يقبل عذرا

لا ولا انت قد تشاغلت فكرا

تحظمنه عقيلها العشرعشرا ن كما قالت المغالون كفرا

لكمن ذا في قاب قوسين ذكري اليها حرصاً عليك وبرا

وانعطافاً وشرفت بك حجرا

بك كيلا تنال من ذاك ضرا

أن هوى في غيالة الجب صبرا

صاحب الطوروم قدخرذعرا

ريأذعر أهويت أمكان شكرا

كاشح سر لعقة الكلب أنفأ ىا أبا جعفر ومن قدرمة· ان عذر الزمان منك صريح از زلا نعلاك عنك لهوز بل بدا من علاك للخلق مالم وخشيت الاسلام فيك يقولو وتصوبت قيد رمح فجلت لو أطاقت أم المهاء لضمتك ولأحنت علمك كالأم شوقاً ووقتكالوصول للارض رفقأ قد حكيت الصديق يوسف لما بل رأيت النار التي قد رآهـــا ولعمري حكيته غيرلاأد أم عرا ذكر كربلا منك قلباً

حين قاربت للمحرم شهرا فيه متن الساكين كبرا ان متناً شكوته طالما زاحمت قبلت كفه الملوك ونالت من نداها العافون بيضاً وصفرا وله راثياً العلامة الشيخ مرتضى الانصاري ومعزياً السيد عهد حسين ربيع ومادحاً السيد مهدى القزويني قوله : ,

تركتهم بالعظيم الخطير كأنهم نظم عقد الجمان اصبب بواسطة المستنير جواب مسائلها لاتحير ولا ئى، فيە عليە عسير وسلمان إذ لاتعاف الحصير يقضي الزمان بقلب كسير

بكيتك للعاماء الألى وهذى الشريعة ثما بها فيا راضياً دهره باليسير أراك سلمان في ملكه فلم أر مثلك كسرى زمان

قيام الليالي وصوم الهجير يه الضعف عنها بسن كبير اليهم أمور البرايا تصير بأمر أصاب أباك الأمير بأدهى وانكان يومأ شهير وينقلب الطرف عنهحسير وغيرك في خطة ستدر فارثك لست لها مستعبر فشنشنة من نذر بشير وماكل عود تراه نضير فبدر الهدالة فبنا منير الى ان أبيك أشار المشير ومن هو للدين نعم النصير لمن حار يوماً ونعم المجير اذا عدمنها ولا في النفير فلاتدرك الشمس عين الضرير له شبراً ونلاقي شبير

لألزمت نفسك عصرالشباب فرحت على ذاك لا قاعداً عزاء مجد بايوس الألي فلاغروان كنت بمن اصيب فما يوم عمار من يومه فيا كوكبًا في سماء العلي جر تفادر كت اقصى المدى اذا ما ارتدىت ئياب الفخار وماكان فيك من المكرمات نضارة ذا العود من أصله فخفض علبك ونهنه جواك اذا الناس قالوا الى أيهم الى سيد القوم مولاهم أبا جعفر أنت نعم الدليل وغيرك ماهوفى عيرها وانء فتعنك بعض العيون وأبناؤك الغر كل ترى وله راثياً العلامة الشيخ مهدي كاشف الغطاء عام ١٢٨٩ ه من

قصدة قوله:

للمسلمين ولو راموا إذن عذروا الله أكبر ماذا أبدع القدر وليس في نيله رنق ولا كدر مغبرة الجو لاموج ولامطر له الارائك حول العرش والسرر

الله ما بعد هذا اليوم مصطبر ناع أصات فقال الدهر مندهشاً ان الذي كان للعافي سحاب ندي أضحت تقلب أيديها قواصده ابو ( الأمين ) ولى الله قد نصبت

لكربلا ويعرض فيها الى عدم قيامه بما يلزم من شرع الحفاوة والمجاملة

وأصبحت بعده الدنيا كأن بها ان تبكه مقل الاملاك تبك فتي أفدي محياً أغراً ما تقابله من بعده فيه يستسنى السحاب وقد

كما كان يلقاه في عهد والده السيد كاظم الرشتي وذلك عام ١٢٨٦ هـ قوله : ورحت بما في معدن التبر طامعاً وكنتقداستنصحتفي الامررائدأ فاما حططت الرحل فيه وجدته فوالله ماأدري أأخطأ رائدي وكم أطمعتك الغانيات بوصلها وذلك من فعل الغواني محبب على أنه ينمى الى العيلم الذي فتى كاظم للغيظ ما ضاق صدره اذا حسن البشر الوجوه فأنه وله برثى الامام الحسين عليه السلام قوله:

ما ضاق دهرك إلا صدرك اتسعا فهل طويت لوقع الخطب مذوقعا تزداد بشم أ اذا زادت نواديه وكاما عثرت رجل الزمان عما وكم رحمت الليالي وهي ظالمــــة

قام الفناء فلا عين ولا اثر ونائحات دعت فيه فحق بأرث تجيبها غرر الاملاك لاالبشر عثمله أنبياء الله تفتخر نفسى الفداء لأجفان مغمضة كانت تؤرقها العلياء لاالسمر إلا وأشرق من بشريه القمر كانت تصوب به الهطالة الهمر وله من قصيدة يعاتب بهـا السيد أحمد الرشتي على إثر زيارته بوماً

وقوفي أنحت الغيث ما بلني القطر وعمت بلج البحر ما علني البحر فعدتوكآني وهيمن صفرهاصفر فقال هوالوادي بدالعشبوالزهر وأمواهه نار وأزهاره جمر أم اكذبني عمداً أمانعكس الاس فاما تداني الوصل آيسك الهجر ولكٍنه من غيرها خلق وعر تممد البحار السبع أنمله العشر اذاضاقمن وسعالفضابالأذى صدر لمولی محیاه به بحسر ی البشر .

كالبدر ان غشيته ظامة سطعا أُخذت في هذه رفقا وقلت لعبا وما شكوت لها فعلا وان فضعا

على فتى ببني المختار قد فجعا بعد الشتات وشمل الدين منصدعا أمامها وثنت حرباً لهما تبعا لولا الذين لنه يج الخطب قد شرعا وناولاها نزيد بئس ماصنعا ببيض قضب ها قدماً له طبعاً ومن ثنية أرض الشام قد ظلعا عصفن في يذبل لانهار منقلعا فيها تعادى عليه الشرك مجتمعا للجاهليـة في إحشائهم زرعا حتى اذا أمنوا نار الوغى فزعا مثل السلاحف فها اضمرت طمعا وأظهرت ثار من في الدار قدصرعا على قلوبهم الشيطان قد طبعا والنقع اظلم والهندي قدسطعا إلا وصارمك الماضي لهشفعا أسيافكم لهمه بالموت متسعا قم الردى بعد مضغ الحرب مبتلعا بدالقضا لأزال الشرك وانقشعا فحكمه ورضاكم بجربان معا له نفوسكم شوقاً وان فضعا فما أمات لكم وحيأ ولاقطعا تتبعوكم وراموا محو فضلكم فيب الله من في ذلكم طمعا

وكيف تعظم في الاقدار حادثة أيام أصبح شمل الشرك مجتمعاً ساقت عدي بني تيم اظامهم ما كان أردع من يوم الحسين لهم سلاظبا الظلم من أغماد حقدها وقام ممتثلاً بالطف أمرها وجحفل كالدبا جاء الذباب به يا ثانِتاً في مقام لو حوادثه ومغلماً مفرداً في ضنك ملخمة لله أنت فكم وتر طلبت به وكاز غرساً خفياً في صدورهم واطلعت بعد طول الخوف ارؤسها واستأصلت ثار بدر في بواطنها وتلكم شبهة قامت بها عصب ومذ اجالوا بأرض الطف خيلهم لم يطلب الموتروحاً من جسومهم حتى اذا مابهم ضاق الفضا جعلت وغص فيهم فم الغبرا فكان لهم ضربت بالسيف ضرباً لو تساعده لكنكم شئتم ماشاء بارئكم (١) ومارعیت بشیء غیر ما رعیت لا تشمتن رزایاکم عــدوکم

(١) وفي نسخة: بل لو تشاء القضا أن لا يكون كما

أنى وفي الصلوات الخمس ذكركم لدى التشهد في التوحيد قد شفعا له لك الله جم الفضل قد جمعا وما أعابك قتل كنت ترقيه وما عليك هوان أن يشال على المياد منك محياً للدجى صدعا وان رأسك روح الله مذرفعا كأزجسمكموسيمذهوىصعقا له النبيون قدماً قبل أن يقعا كنى بيومك حزناً اله بكيت وكان نوراً بساق العرشقد سطعا بكاك آدم حزنا يوم توبته يبكى بدمع حكى طوفانه دفعا ونوح أبكيته شجواً وقل بأن ونار فقدك في قلب الحليل بها نيران نمرود عنه الله قددفعا عيناه حزنا دما كالغيث منهمعا كابت قلب كليم الله فأنبجست واو رآك بأرض الطف إمنفرداً عيسي لما اختار ان ينجو وبرتفعا ولاأراد بغير الطف مضطجعا ولاأحب حياة بعد قتلكم

يطوي أديم الفيافي كلما ذرعا لو جازه الطير في رمضائه وقعا في القفر شخصا واذنيه اذا سمعا بصرخة تملا الدنيا بها جزعا لبوه قبل صدى منصوته رجعا لنصر من لهم مستنجداً فزعا تلقاه معتقلا بالرمح مدرعا ولاعلى الارض ليلا جنبه وضعا للاخذ في حقه من ظالميه دعى قامت دعائم دين الله فارتفعا مالت بأرجاء طود العز فانصدعا شعواء مرهوبة مرقى ومستمعا

يا راكبا شدقيا في قوائمه عتاب متقد الرمضاء مستعراً فرداً يكذب عينيه اذا نظرت عج بالمدينة واصرخ في شوارعها ناد الذين اذا نادى الصريخ بهم يكاد ينفذ قبل القصد فعلهم من كل آخذ للهيجاء أهبتها لاخيله عرفت يوما مرابطها يصغي الى كل صوت على مصطرخا قوموافقد عصفت بالطف عاصفة لا أنتم إن لم تقم لكم

نهارها أسود بالنقع معتكر إزلم تسدوا الفضانقعا فلم تجدوا فلتلطم الحيل خد الارض عادية ولتملا الارض نعيافي صوارمكم و لتذهل اليوم فيكم كل مرضعة نسيتم أم تناسيتم كرائمكم أتهجعون وهم أسرى وجدهم فليت شعري من العباس أرقه وله يرثي السيد ميرزا على نتى الطباطبائي حفيد صاحب الرياض ومشيراً الى وفاة السيد مجد تقى بحر العلوم قوله :

ما فارق الاسماع صوت الناعي هتفا بنــا متتابعين فأججا فتراحمت بها اللواعج في الحشا لله من نصل تعذر سبره رزء تسرع إثر رزء بغتــة ورمى العيون الساهرات بمسهر ذهب النتي فيا وفود تشتتي واستشعري إلاالحياة فانما ذهب الذي قد كنت من نعائه فحعت له عليا قريش وإنما تبكيه لابسة السواد بأدمع لولم تكن في العرش روحك لانثنت شهب السهاء تود فضل القاع

وليلها أبيض بالقضب قد نصعا الى العلى لكم من منهج شرعاً فحد عليا نزار للثري ضرعا فان ناعى حسين في الساء نعى فطفله من دما أوداجه رضعا بعد الكرام عليها الذل قد وقعا لعمه الل بدر قط ما هجعا أنينه كيف لو أصواتها سمعا

> حتى دعا بنعاه آخر داعي ناراً على نار لدى الاضلاع كتراحم الاصوات في الاسماع إلا بضرب الصارم القطاع فتواصل التفجاع بالتفجاع من قبل أن يهممن بالتهجاع في كل ذات مهالك مضياع هلك الرعية في هلاك الراعي في ريف ذي كرم طويل الباع فجعت ببدر فخارها اللساع حمر لبيض مناقب ومساعى أبكيك مرفوع السرير مشيعا ' بعصائب الاملاك والاشياع حتى اتوا بك بقعة قد زدتها شرفا وكانت فيك خير بقاع

وله قوله :

الطرف يزعم لولا القلب ما رمقا هذا يطالب في دمع له اندفقا ما بين هذا وهذا قد وهي جلدي وله ايضا:

وقال ايضا يرثي الامام الحسين عليه السلام:
اما في بياض الشيب حلم لأحمق به يتلافى
وما بالألى بانوا نذير لسامع فان مناديم
وان إمر، سرن الليالي بظعنه لأسرع مو
وسيان عندالموت من كان مصحراً ومن كان موهل تؤمن الدنيا التي هي انزلت سليان مولا سد فيها السد عمن اقامه طريق الرواعظم ما يلتى من الدهر فادح رمى شمل

والقلب يزعم لولا الطرف ماعشقا وذا يطالب في لب له إحترقا من ادعى واهما بالقول ما انفقا

به يتلافى من لياليه ما بقى فان مناديهم ينادي إلحق إلحق لأسرع ممن سار من فوق انيق ومن كانمن خلف الحباء المسردق سليان من فوق البناء المحلق طريق الردى يوما ولارد ما لقى رمى شمل آل المصطفى بالتفرق والمنادي المصطفى بالتفرق

فمن بین مسموم و بین مشرد غداة بني عبد مناف انوفهم سرت لم تنكب عن طريق انيره الى ازات ارض الطفوف فيمت واخلفها من قد دعاها فلم تجد فمالت الى ارماحها وسيوفها تعاطت على الجرد العتاق دم الطلا فما رحت تلتي الحديد بمثله الى أن تكسر زالعواسل والضبا لو ان رسول الله مرسل نظرة وهان عليه يوم حمزة عمه و نال شجاً منزينب لم ينله من فكم بين من للخدرعادت كريمة وليت الذياحني على ولدجعفر رى بين ايدى القوم ابناء سبطه ؤريانه الأجفان حرانة الحشا فقلللنجوم المشرقات الااغربي وقل للبيحار الزاخرات الاانضي وقوله (١) رثى الامام الحسين عليه السلام :

وقوله (۱) يري ادهام الحسير لقد حرمت سامى على خيالها شن كل عنام وحاول فوقه ومن لم ينل داني السحاب فظلة وهاجرة والشيب علة هجرها

وبيرن قتيل بالدماء مخلق ابت أن يساف الضم منها بمنشق حذار العدى بل بالطريق المطرق بأعلى سنام للعلاء ومفرق سوى السيفمها بعطها الوعد بصدق واكرم بها انصار صدق واخلتي ولا كمعاطات المبدام المعتق قلوباً وتثنى فيلقاً فوق فيلق ومزقت الادراع كل ممزق لردت إلى إنسان عين مؤرق بيوم حسين وهنر اعظم ما لق صفية إذ جاءت بدمع مرقرق ومن سيروها في السبايا لجلق ىرقىـــة احشاء ودمع مدفق سبايا تهادي من شقي الى شقى فني محرق قامت تنوح ومفرق ولاترغى بعدالحسين بمشرق مضى من نداه مدها بالتدفق

فلم تتمنى بعد ذاك وصالها فقد رام من بين الامور محالها اذا رام من شهب الساء هلالها وتلك لديها عثرة لن تقالها

<sup>(</sup>١٠) مستل من الجزء الثاني من سوانح الافكار المخطوط .

فتأمن فيه هجرها وملالها فسرعان ما ولي وأبقي القذي لها هل اليوم من عينيك جاري فعالها لقد قصر الوصل القدم طوالها ازيل فلا تأمن هناك زوالها فكيفوساعي الشيب فيهسعي لها فلما بدا صبح المشيب أزالها بفودك والاحشاء تصلى اشتعالها فقد أشعلت نار المشيب قذالها اذا ما حدت فيه الليالي جمالها الى رتبة من حارب النوم نالها لما نالت النمران منه مني لها لتختم في حسن المقال فعالها بمدح بني الهادي أطالت ظلالها تكرر في القرآن ماالله قالها تذل فتنسى النازلين إرتحالها وما كدرت بالمن يوم نوالها وماكان خلق الله إلاعيالها كفتها بتعجيل الهبات سؤالها تشب الى أم السماء اشتعالها اليها كاة لا تطيق لزالها ومغمدة بالهام منها نصالها على الضيم أو يعلو الصعيد جبالها وأيدمن البيض الصفاح مثالها

لقــد كان يدنيها اليك مودة سواد قذال كان في العين أثمد وهب انها من فعلها الهجر والجفا ليالى طالت بالصدود قصارها هي الغيد إن دام الشباب يدمن او يعذبن قلمي والشباب شفيعه لقد كن في ليل الشباب كو اكباً وما الشيب إلا مثل نار ضياؤها وان سراج العيش حان انطفاؤه وكل بعيه للحياة مقرب ألا هبة للنفس من سنة الهوى فلولم تنم أجفان عمرو بن كاهل فلما على سوء الفعال ابتداءها اذا النفس لم تختم عواقب فعلها ولم تبتكر فيه المعاني وإنما أعزاء إلا أنها لضيوفها أنالت بني الآمال فوق مرامها فلم تكن الدنيا لها غير دارها اذا جاءت الوفاد تسأل رفدها وقدعامت أقرانها ولضي الوغى اذا مادعت أم النزال تبادرت محطمة أرماحها بصدورها سرت بعميد لانغض جفونه أخى هبوات حجب الشمس ليلها وتخرس ذعراً من أراد مقالها تقاسى ملوك الارض منهاعضالها وهل تستغيث الناس إلا نمالها كم حرموا فيها عناداً حلالها من الطيرما أضحى العجا جظلالها اناساً أبت في الدن إلا ظلالها أماطت برغم الانف منها سبالها عليها لذي بدر القليب أهالها دماءاً بسيف الله قدماً أسالها ضراغمة غول المنيسة غالها مراجلها فرسانيا ورحالها وقد أخذت منه الدماء إنهالها وقطر دماء لانخف إنبطالها اطالت محفض الكائنات اشتغالها جرى وعروشالدين قسراً امالها فقدن حسان المكرمات جمالها أباح قديماً قتلها وقتالها تلقيت في أحشاء صدري طوالها يقاسى فؤادى في فداك نبالها رقيتكها فى صفحتى صقالها وتهمى له سحب الجفون سجالها بجائب أنساها المسير عقالها عن ملائت صدر الفضاء نوالها وجوهأ تود الشهب تمسى مثالها

وذي غزوات تملؤ السمع ضجة بوادره مرهولة وحروله سما فاستغاثت فبه ملة جده غداة أحل الظالمون حرامها فسار بظل السمهرية فوقها الى أن اتى أرضالعر اقين هادياً فسدت عليه السبل من كف حيدر وأهل قلوب قد شجتها معاشر كفاها افتضاحاً حيثقامت تسومه كأني به والصحب صرعي كأنهم يكافح والهيجاء تغلى بخطبها يريك اذاما اومض البرق في الوغي وميض حسام في سحاب عجاجة وما اشتغلت منه الحفاض نقيبة . الى أن جرى حكم المشيئة بالذي وقوض بالصبر الجميل فتي له لك الله مقتولًا بقتلي لك الهدى فليت رماحاً شجرتك صدورها وليت قسياً قدرمتك سهامها وبيض صفاح صافحتك فليتنى وأعظم ما رمي القلوب بمحرق عقائلكم تسري بهن الى الفلا وزينب تدعو والشجىملؤ صدرها أيا اخوتي لا أبعد الله منكم

فتحى عفات أتلف الدهر حالها بدار لها الوفاد شدت رحالها تقلدتموها وانتضيتم صقالها يود بأن يمسي الهلال نعالها ببحبوحة تحمى وانتم حمى ألها ملاذ دخيل ظل يأوي حجالها مشببأ ولا الشبان تلقي اكتهالها فما ذنب أطفال تقاسي نبالها وأطفالهم في السي تشكو حبالها مذ استقصت الأوتار منها فمالها لوتها الأعادي بعد ما الله شالهًا ولم تلق من بعد الحسين اعتدالها مناها العدى منها ونالت منالها أرى كل آن نصب عيني خيالها ولم تر إلا بالنبي إنصالها ويعلو دماها علما وانتهالها فواعجياً كيف استطعنا مقالها وفي اليوم من بعدُ الاله إنكالها عروس نظام دان أهل الحجي لها وأيقنت ان الله فيها أقالها اذا لقيت في الحشرمنكم صقالها اذا كنت فيها مستخفأ ثقالها اذا قيل يوم الحشر (صالح) قالها

أيا اخوتي هل ترجعون لحيكم نشدتكم هل تركزون رماحكم وهلأنظر البيض المحلات بالدما وهل أسمعن تصهال خيلكم التى فياليت شعري هل أبيتن ليلة وتمسى ديار مثل ما قد عهدتها فنيتم ولم يبلغ كهول قبيلكم هبوا أنكم قاتلتموا فقتلتموا رجالهم صرعي وأسرى نساؤهم فما لقصى أحجمت عن عداتها وألوية الأشراف آل لويها وان قناة الفخر من فهر أطنبت أمدركة ندري عشية أدركت بنفسي قوماً زايلتني فلم أزل وكيفانثنت مقطوعة وصلاتها تعل القنا منهم وتنتهل الضبا مصائب لاتسطيع يومأ سماعها فيامن عليهم تجعل الناس في غد رفعت اليكم في مجال بديهتي فاز قبلت هانت عظائم عثرتي نما ضر دیوانی سواد طرو**سه** وما ضرني أني ثقال جرائمي ولاأختشىهولاوانكنتطالحأ وله قوله بمدح:

سمح الدهر في وصال الحليل رب دهر يكون غير بخيل بدنوي من كل ظي جميل والندامي مابين هيف وميل حذرالقصف فوق خصر تحيل فوق غصن على كثيب مهيل قد سكرنا بكل طرف كحيل هو فيها أحلى من السلسبيل من قوافي النسيب غير القليل لي من بعد سوء صد طويل وارتشاف والفوز بالتقبيل في شفا. المهدي بعد النحول

والهوى كله بغيرك جهل بالذي قالت المحبون قبل هو في حسنك الحدث أقل وبأعلى قصورها لك مثل فق هلال للناس حين استهلوا وهو لولا وجوده لاتحل والهوى زادبي وقد زال عقل ذهب بات في لجين يحل هي خمر أم دب في العظم نمل الهجر عنا بالرغم منه تغل ويله كيف ردع الصب عذل كم الى كم فى حب أسما. تغلو

أيها الدهرقد فعلت جميلا أهيف ما رنا بعينيه إلا لم يمس في المراح إلا يداه لم أشم قبل وجهه بدرتم فسكرنا لافى الحميا ولكن وسقينا صدى القلوب رضابأ وقرأنا فما تركنا لقار يوم قدأحسن الوصال حسين عدیث وفی عناق وضم وسرور حكى سرور المعالي وله ايضاً قوله:

ياحبيباً وأنت للحب أهل أنت أولى بأن تحب وأولى أكثر المدح في الجمال قديماً عجباً تزهد الجنان اناس ليت شعرى أهل جبينك في الأ يا غزالا حلت به الحمر عندي أنت أشرقتلي وقدغابواش رعف الزق في الكؤوس فقل في أنت لما سقيتني لست أدري مذ بسطنا به الوصال وایدی وعدول قد جا. يطلب ردعي قال لي والهوى نداه بسمعي

وله قوله :

سقانى بالوان الشراب تكرمأ اذا أسكرتني مقلتاه وثغره هل الحر إلا عن اله تيمماً احل لنا شرب الحرام مهفهف غرىردنا والراح فيراح كفه يطوف بها صهباء قدم عصرها اذاطاف قلت البدر بالشمس طايف نشابه دمعي والحميا وخده فلوحاججتناقوم لوطىما ادعوا فيا جاهلا شوقي لوانك عالم لقد كان طود الحلم مني ثابتاً عصفن به أهواء حبك فانثني فقبح حسن الغانيات لناظري لاسقطت منءيني من لوبدت إلى فحتام تبق من عذارك مسفراً لعلى اذا عدن البدور أهلة وله قوله :

حبذا انت من حبيب مسلم خلته بين كل ظبي غرير لك خد بمهر خال عليه كان قلي من قبل رؤياي وجها جاهلي الهوى فاما دعاه فأنا اليوم للغرام مدين

فوالله ما آثرت شرباً على اللما هَا ابتغى في الخمر اشربها فما أعند وجود الماء ابغى التيمما رى و كهامنه من الشرب احرما فراح يعاطينا فرادى وتوأما معاضرة من قبل عاداً وجرها ولم يكفنا حتى استزدناه أنجا فكل اذا ما شمته خلته دما وفيه استدلوا لانثنيت تهكما لأوشكت ان تحنوعلي ونرحما اذا ما نسفن الحادثات يلملما واركانه قد اوشكتان تهدما وتارك حبيهن بمضى محرما ذكا. لأطفت نورها المتضرما اما آن يوماً فيه ان تتلثما اعود الى تلك الشموس تندما

ومشير بطرف متبسم بدرتم يضيء ما بين انجم خطب القلب للغرام فأنعم من شموس النهار ابهى واعظم مرسل الصدغ للصبابة أسلم طايع من ولانه من تحكم

رب مصغ لقايل وهواعلم

وكلم احشاء تكابد كلمها ولم يعد باقي العالمين فعمها وقد حق لي من بعده ان اذمها

الاطرق الاسماع ما قد اصمها و مصاببه خص الكراممن الورى و محدث الليالي برهة قبل وقعه و ليالي لاينفك في الناس جورها

أعلى سمعأ وانكنت ادري

وله راثياً الحاج مهدي كبه بقوله :

فسلان تسل عنها (جديسا )و (طسمها )

وما استعظمت بين البرية جرمها دعائم لا يسطيع ذا الدهر هدمها وقد انفذت فيه المنية حكمها يذود فأنى اقصدت فيه سهمها فكيف اذاقته المنية طعمها وينسي اليتامي ساعة الثكل يتمها اذا قطعت اهل المروة رحمها تحاول إملاك السهاوات لئمها ثرى جمعت فيه المعالي فضمها جبال النهي يخني الصعيد اشمها بدور الهدى يخني الصعيد التمها بدور الهدى يخني الصعيد حضمها فلا حمدها يرجو ولم يخش ذمها

مضت بعظيم القدر وابن عظيمه مضت بالفتي المهدي من شاد للعلى مضت بالذي عضى على الدهر حكمه دنت من مليك دونه حاجبالنهي مضي مطعم الغرثي بداجية الشتا مضىمن ينسى الضيف اهليه بالقرا مضى واصل الارحام بعدا نقطاعها الى تربة عادت عبيراً فأصبحت الى خير قبر ما رأى الناس مثله فلم ادرحتى وارتالارض شخصه ولم ادرحتي وارت الارض وجهه ولم ادرحتي وارت الارض كفه فتى باذلا في الله للناس ماله علا لو ِتراءت من ( خصیب ) و ( حاتم )

و (معن) لباتوا يحسدونك عظمها

وقوله رثي الحسين عليه السلام : بأبي باذلا عن الدين نفساً هي نفس الو

هي نفس الوجود حيث إستقاما

واتى النصر طالب الاذن منه وابي ان عوت إلا شهيداً فكأن الحمام كان حياة ياامير القضاء كيف استحلت يا قتيلا شقت عليــه المعالي ان دهراً اخنى علمك لدهر بل ويوماً قتلت فمه لموم لستانسي كرائم الوحياضحت تشتكي حر تكلهم وحشاها اي خطب من الرزايا تقاسي نهب رحل ام فقدهن حسيناً واذا حن في السبايا يتم وامين الاله في الارض بعد الـ تارة ينظر النساء وطورآ كيف يسري بين الاعادى اسيراً قيدوه من حامـه بقيود وقال ايضاً :

حتام امكث امراً بين امرين اعلل النفس في رؤياكم سحراً إذ المنى مثل دين عند طالبه وقال يرثي الحسين عليه السلام: ويلاه من قوم اساءوا صحبتي لكنا والدهر يعلم انني قلى من الهموم جبالها

واليـــه الزمان ألقي الزماما مدتة فاقت الحاة مقاما وكأن الحياة كانت حماما جاريات القضاء منك الحراما جسيا واكتست ضنى وسقاما غيرته الدهور عاماً فعاما قد كسي ثوب حزنه الأياما حائرات لا فقدن الكراما قدرأي في السباء حراً ضراما في قلوب اذكت بهن اواما وبني هـاشم هاماً هاما جاوبتــه أرامل ويتــاما سبط اضحى مقيداً مستظاما ارؤساً في الرماح تجلو الظلاما مرس يغادر وجودها إعداما رب حلم يقيد الضرغاما

لا راحة القرب تدنيني ولا البين فيضحك الصبح منكذبي على عيني لأشعب ليس ذا يأس من الدين

من بعد إحساني لكل قرين التي حوادثه بحلم رزين وتسيخ من حمل الرداء متوني

وانا الذي لم اجزعن لرزية تلك الرزايا الباعثات لمهجتي كيف العزاء لها وكل عشية والبرق يذكرني وميض صوارم والرعد يعرب عن حنين نسائكم یندین قوماً ما هتفن بذکرکم السالبين النفس اول ضربة لوكل طعنة فارس بأكفهم لاعيب فيهم غير قبضهم اللوى سلكوا تجاراً من دماء امية ماساهموا الموتالزوامولا اشتكوا حتى اذا التقمتهم حوت القضا نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها فتخال كلا ثم يونس فوقه هم افتضل الشهداء والقتلم الألى

لو لا رزاياكم بني ياسين ماليس يبعث الظي سجين دمسكم بحمرتها السهاء تريني اردتكم في كف كل لعين في كل لحن للشجوز مبيرس إلا تضعضع كل ليث عرين والملبسين الموت كل طعين لم يخلق المسبار للمطعون عند إشتباك السمر قبض ضنين بظهور خيل لا بطون سفين نصبأ بيوم للردى مشحون وهي الاماني دون خير امين كالنون ينبذ بالعرا (ذا النون) شجر القنا بدلا عرس اليقطين مدحوا بوحي في الكتاب مبين خَذُ فِي ثَنَائُهُمُ الجَمِيلُ مَقْرَضاً ﴿ فَالْقَوْمِ قُـلُهُ جَلُوا عَنِ التَّأْبِينِ

احسب أن هذا الاسلوب من أدب الرئاء لم يستعمله العرب. والكواز في البيت الاخير تراه قــد جاه بمعنى دقيق وهو استعال التقريض مــكان التأبين. نظراً الى ان شهدا. الطف لم يمو توا بل نالوا فخراً وحصلوا على حياتين الأولى الذكر المشفوع بالثناء والثانية سكناهم الفردوس تلك الدار للذين لا تريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين .

وقوله رثي الامام الحسين عليه السلام:

فوق الحمولة لؤلؤ مكنون زعم العواذل انهن ضعون لم لقبوها بالضعون وانها غرف الجنان بهن حورعين

هب زعمهم حقاً أيمنعك الهوى إنى عن أهواك مفتون وذاك كلا فما شأني وشأن مونبي عذراً فما الوم تهجين الهوى ياأيها الرشأ الذي سميتـــه مها نظرت وأنت مرآة الهوى ناظرت قلبي رقة فملكته يا قلب ما هذا شعار متم خفض فخطبك غيرطارقة الهوى مارحت بك غير ذكري كربلا ورد ان فاطمة المنوزعلي ظمأ ودع الحنين فأنها العظمى فلا ظهرت لها في كل شيء آيــة بكت السماء دماً ولم تبرد بها ندبت لها الرسل الكرام وندبها فبعين نوح سال ما أربى على وبقلب ابراهيم مابردت له ولقدهوىصعقا لذكر حديثها واختاريحبي أن يطاف ترأسه وله أيضاً :

كشفت محياً كنت قدماً سترته فقلت قداستحييت صحبي ندامة وله قوله :

أقول للنفس اذ قامت تطالبي

أم للصبابة عن هواك يبين بأن نؤنب بالهوى مفتون شرع سوا، للرجال شؤون ان الملام لأهله تهجين قمر الساء وانه لقميرس بك بازلى ما لا يكاد بين لكنا ملكت يداك عين ولعل حال بني الغرام فنوز إن الهوى عمن لقيت يهون فاذا قضيت بها فذاك هن إن كنت تأسف فلتردك منون تأتى عليها حسرة وحنين كبرى فكاد لها الفناء يحين كبد ولو أن النجوم عيون عن ذي المعارج فيهم مسنون ما سار فيه فلكه المشحون ماسجر النمرود وهو كمين موسی وهوز ما لتی هاروز وله التأسي بالحسين يكون

كأنك للتضليل سراً دعوتني هممتولم أفعل وكدتوليتني

في حب مشركة جهلا لترديني

لوكان من دونها الدنيا تخالفي هانت ولكنها من دونها ديني وله من أبيات برثي بها (شطب) آلة دخانية :
هو شطب أم رمح عنتر كانا وعجاجاً برى به أم دخانا كمروا رأسه فكان كيوم كسر المرتضى به الأوثانا من يعزي يزيد شر البرايا قد كسرنا قضيبه الخيزرانا وقد خمس هذه الأبيات الشاعر الحاج جواد بدكت الحائري وقد اثبتناها ضمن ترجمته في كتابنا «شعراء كربلا او الحائريات».



## السيد ميرزاصالح الفزوينى

المتولد ٢٥٧٪ ه والمتوفى ١٣٠٤ ه (١)

هو السيد ميرزا صالح بن السيد مهدي بن السيد حسن بن السيد أحمد الحسيني الشهير بالقزويني ، من أشهر مشاهير علماء عصره ، إمتـــاز بسعة الادارة والهيمنة على الجماهير .

وله بالحلة عام ١٢٥٧ هـ و نشأ بها على والده و تلق مبادىء العربية على

الشاعر المتقدم الذكر الشيخ حسن الفلوجى واختلف على بعض أعلامالحلة فقرأ عليهم مبادى، العلوم كالصرف والمنطق والمعاني والبيان ثم هاجر الى (١) في هذه السنة توفي جماعة «١» السيد حيدر الحلي الشاعر بعده بشهور « ۲ » أحمـد بن زيني الشهير بدحلان من مشاهير علماء مڪة ومؤرخيها ، مولده بمكة وتولي الافتاء والتدريس فيها وفي أيامه أنشئت أول مطبعة يمكة فطبع عليها بعض كتب ومنها الفتوحات الاسلامية في جزئين وقد طبع بعدها بمصر ، وله كتب أخرى « ٣ » أحمد فارس بن يوسف بن منصور الشهير بالشدياق من مشاهير عصره في اللغــة والادب، مولده في قرية الحـــدث من أعمال لبنان عام ١٢١٩ هـ وابواه مسيحيان مارونيان سمياه فارساً ، وقد رحل الى مصر فتلقى الادب من علمائها ورحل الَّى مالطة وتنقل في أوربا ثم سافر الى تو نس فاعتنق فيهــا الدين الاسلامي وتسمى أحمد ودعى الى القسطنطينية فأقام فيها وأصدرجريدته (الجوائب) عام ١٢٧٧ ه فعاشت ٢٣ سنة و توفي فيها و نقل جثمانه الى لبنان ، وقد طبع مئات الكتب القيمة الحالدة التي لها شأن بين المطبوعات الشرقية العربية . وله مؤ لفات قيمة كثيرة تزيد على عشرة كتب. النجف وأول استاذ عرف له هو الشيخ الطائفة الشيخ مرتضى الانصاري فقد حضر عنده في الاصول والفقه ولازمه مدة طويلة كان لها اثرقوي على صقل نفسه وتوسع افقه العامي بصره بكثير من الاسرار الخلقية والعرفانية وقد وفي له برئائه له ، واختلف على خاله العلامة الشيخ مهدي كاشف الغطاء فدرس عليه بعض كتب الفقه وحضر حلقته التي كانت ذات شأن بين حلقات العاماء ، ورجع الى والده عندرجوعه من الحلة فلازمه واستى من ينبوعه وأجازه بالاجتهاد .

ذكره جمع من الاعلام منهم شيخنا الطهراني في كتابه « نقباء البشر » ص ١٦٣ فقال: السيد العالم الكامل الاديب الجليلكان عالماً فاضلا اصولياً فقيها أديباً شاعراً مجيداً منشئاً بليغاً قرأ على ابيه وعلى خاله الشيخ مهدي كاشف الغطاء ، وعمدة تامذته على العلامة الانصاري ، ذكره سيدنا ابو مجد الحسن الصدر في التكلة . له عدة أولاد السيد هادي والسيد حسن والسيد أحمد .

وذكره ضمن ترجمة أخيـه الميرزا جعفر في كتابه « الكرام البررة في القرن الثالث بعدالعشرة » ص ٨٠ فقال نقلا عن الصدر ايضاً اندساً لوالده السيد مهدي عنه وعن أخيه فقال: الميرزا جعفر أعلم والميرزا صالح أفقه. وذكره صاحب الطليعة فقال: كان عالماً مجتهداً ، سحاب كرم و نوال:

وبحر فضل وإفضال ، شاعراً ناثراً له مع أدباء عصره مطارحات .

وذكره صاحب الحصوز ج ٩ ص ٢١٣ فقال : كان عاماً للفضل مرفوعاً ، وشملا للمكارم مجموعاً ، سحاب كرم ونوال ، وبحر فضل وإفضال ، طرازاً للعصابة العلوية ، ولساناً للعـترة النبوية ، وكان شاعراً أديباً أريباً بارعاً ناثراً ماهراً بليغاً فصيحاً محاضراً ، حضر على علما، عصره ، وله مع ادباء وقته مطارحات ومراسلات ومعاتبات ، سكن قضاء « طوير يج » الهندية وله شعر كثير في مدح الاثمة « ع » .

وذكره السيد حيدر الحلي في كتابه « الاشجان » فقال : وحيث أطلقنا عنان أدهم القلم ، وبلغ الى هذا المقام وأحجم ، فلنفتتح أحلبة المراثي بنظم أميرها ، وفارس ميدان منظومها ومنثورها ، الناشيء في حجر الرسالة ، والراضع در الوحي وبلغ بنور عصمة الامامة لمكن عما يشينه فصاله ، ومثل في مجهل الزمان علم ، وطلع في آفاق العلياء أنور من بدرتم، ذلك أبو الهادي وأن شئت قلت أبو الحسن ، الصالح لأن يصبح أو قد أصبح مقتدى الزمن ، فلقد أنبأ عن مضاضة وجده بنظم بديع ، لا يليق غيره بشأنه الرفيع ، فبلم الغاية ، بقوله في رثاء أخيه ، وبه للعلياء عنه الكفاية .

وذكره الشيخ ميرزا حسين النوري فى كتابه « جنة المأوى » فقال : حدثني السيد السند والحبر المعتمد زبدة العاماء الاعلام ، وعمدة الفقهاء العظام ، حاويفنون الفضل والادب ، وحائز معالي الحسب والنسب الميرزا صالح القزويني .

وذكره أيضاً مع أخيــه في كتابه « دار السلام » ص ٢٥٤ خلال حكاية نقلها عن والده أشاد بمقامها واثنى عليها الثناء العاطر .

وذكره الوزير المعروف باعتماد السلطنة في كتتابه « المـــآثر والآثار » ص ٢١٢ المطبوع على الحجر بايران عام ١٣٠٦ ه وأشاد بذكره وعده من بارزي مجتهدي العراق في عهد السلطان ناصر الدين وعدد مزاياه .

ولمقامه الرفيع وسمو مكانته في الفقه فقد بعث له إجازة الاجتهاد وهو بالحلة العالم الرباني الشيخ ملا على الميرزا خليل المتوفى ١٢٩٧ ه فكان لها الشأن الكبير في الوسطين الحلة والنجف وقد انبرى الشعراء بالتهنئة له منهم الشيخ على عوض بقصيدة مثبتة في مكانها واليك ما يتعلق بالموضوع قوله: وافت اليك من الغري إجازة أفضت اليك بأصدق الانباء والاجتهاد اليك ألق أمره يا منتهى الاحكام والافتاء

مذآنست منك الشريعة رشدها جاءتك خاطبة على استحياء أنعم بها عيشاً برغم معاطس وجدتهم ليسوا من الأكفاء وذكرت له في هامش ديوان السيد حيدر الحلي الذي عنيت بتحقيقه ونشره عام ١٣٧٠ هـ ص ٢٢١ ترجمة لطيفة أوضحت فيها اثره على الادب الحلي ، ومكانته عند ملوك آل عثمان ، واحترامه من قبل الجماهير .

لم يخلف المترجم له كتباً كثيرة نظراً لما قام به من إتمام ما كان قد نقص من مؤلفات والده واصلاحها وهي كثيرة ، غير انه أبق رسالة له عملية في العبادات ألزمه بتأليفها جماعة من تابعيه في الرأي ، وكتاباً في مقتل الامام على «ع» وكان قد قصد بتأليفه ان يلتى في مأتمه الذي يقيمه في ٢١ رمضان من كل عام .

والسيد ميرزا صالح شخصية موهوبة جمعت الى تواضع المؤمن عظمة الزعيم، والى مرونة الاديب خشونة القائد، تزعم الدين والدنيا في الحلة فكان من المرهوبين والمحبوبين عندولاة آل عثمان وقادتهم، وساهم في بعث النهضة الادبيه فكان يغذيها ويخلق لها الابطال من الشعراء الذين يحرص على وجودهم كحراس لها وبذلك راح يغدق بالعطاء ويشجع النابهين منهم والموهوبين ليتسع افقها وقد حدث بينه وبين زعيم الشعراء السيد حيدر الحلي إذ ذاك ما كدر الصفو بين الاسرتين زمناً قليلا تبادلا فيه الرسائل والقصائد التي ملائت بالعتاب القاسي.

توفي ابو الهادي في النجف ليلة الثلاثاء ٢٠ محرم عام ١٣٠٤ ه على اثر مرض اعيا الاطباء علاجه وكان يومه مشهوداً في النجف فقد انقلبت الحلة وطويريج وقصدت النجف و نعي الى ارجاء مملكة آل عمّان، ودفن في مقبرتهم الخاصة مع ابيه واخيه.

وقد اختلف في عام وفاته فقال صاحبالحصون في ج ٩ ص ٢١٣ انه توفي عام ١٣٠٢ ه بعد ابيه المهدي بسنتين . وذكره الشيخ النقدي في الروض النضير ص ٢٧ فقال بعــد كلام طويل : كان من اعاظم العاماء توفي عام ١٣٠٢ ه.

غير ان السهو لحقها فان وفاته ضبطت في كثير من المواضع التأريخية وقد ذهب شيخنا الطهراني الى تحقيقها فقال في نقبائه ص ١٦٣ انه توفي عام ١٣٠٤ ه وايده المؤرخ البراقي في تأريخ النجف الموجود بمكتبة الزعيم الحاج وداي العطية في الشامية .

وقد رئاه فريق من الشعراء منهم السيد حيدر الحلي بقصيدتين وقد حضر النجف لانشادها بنفسه ومطلع الأولى :

ومجدك ماخلت الردى منك يقرب لأنك فى صدر الردى منه أهيب ومطلع الثانية:

افعى الله على طرقت وغاب الراقي فأنى الله يغ وادمعي درياقي ومنهم السيد عهد سعيد الحبوبي بقصيدتين ومطلع الأولى:

ضحى اليوم غاضت بالندى بجعة النادي لفقد الهدى لابل لفقد ابي الهادي ومطلع الثانية:

تضعضع جانب الحرم انصداعاً أحقاً ركن كعبته تداعى ومنهم السيد اراهم الطباطبائي بقصيدة ومطلعها:

صدى لنعاك (صالح) للمعاد تضيق برجعه سعة البلاد ومنهم السيد جعفر الحلى بقصيدة ومطلعها :

فل الزمان لهاشم صمصاما بل جب منها غارباً وسناما ومنهم الشيخ طاهر الدجيلي بقصيدة ومطلعها :

اي طود من بني عدنان ثلا وحسام من بني غالب فلا ومنهم الشيخ حسين الدجيلي بقصيدة مطلعها :

هل ترى لي يا سعد قلباً جديدًا تصطفيه أما صنى او حديدا

## تموذج من نثره

لم يكن ابا الهادي ليعرف عنه انه اكثر من الرسائل كما لم يكن ليتميز طابعه فيها فقد انجه الى التبحر في علمي الفقه والاصول وبذلك استهلك الطاقة التي احتفظ بها كما استرف الوقت الذي صرفه في اصلاح مؤلفات ابيه والى الفتيا وحل الخصومات، ولكنه مع ذلك كله لم يتأخر عن ركب اخويه في ميدان البلاغة والاشراق في الاسلوب بل تأخر عنها بقتلة الانتاج.

وقد عثرنا له على رسالتين ، واليك الاولى بعثها الى على افندي العمري مدعى العموم في بغداد عام ١٣٠١ ه قوله :

احمد من حباك يا على القدر من نهيج البلاغة بالبيان البـديع، وأشكر من ولاك جيد هذا النثر تحليه محسن الصياغة ودرر الترصيع ، وملك رقاب بنات الافكار الابكار فأنت ابو عذرها ، ومقتطف حلوها ومهها ، واعطاك مقود شموس المعاني فعادت لك ذلولا ، ورد عليك شموس الالفاظ بعد ما غربت من فلك اليراعــة افولاً، واوردك من صافى البلاغــة منهلا روياً ؛ وجعل لك من حلبات الفصاحة لسان صدق عليا ، واقامك مدعياً لعموم الفضائل بالبينات والزبر والكتاب المنير : ومدعوا الخصوص عقــد المشاكل بالآيات والنذر ولاينبئك مثل خبير ، كيف وقد جمعت من الفضائل بين الطريف والتالد ، وورثت حلية الادب ولداً عن والد ، وتفرعت من شجرة فاروقية اصلها ثابت، ونبت مندوحة عمرية غرست بأطيبالمنابت ورضعت من ثدى النبوة والامامة ، وربيت في حجر الشرف المضلل بالغامة ، ونشأت بأرض مقم افنيتها الشرف، وانديتها الضرف، وترعرعت في ساحة سفيرها العلى والمجد، ويفعت في باحة سميرها الثنا والحمد، وبلغت حد الاعجاز وما بلغت اشدك، وتجاوزت حيث لا مجاز فأنبي لي ان احدك، فلا غرو

أن أرسلت على حين فترة من العدل فانك سراط المستقيم ، وبعثت على كساد سوق من الفضل فانك في ام كتابه على حكيم ، وكبرت في العيان علىالسماع لأنك النبأ العظيم :

كانت مسائلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح أعظم الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت اذني بأحسن مماقد رأى بصري فلولا ان يقول أحمق مائق ، أو يزعم مخادع منافق ، ان هذا العلوي قد على في هواه وصبا ، ومال في حب على الى مقالة ابن سبا ، لسجد قلمي على قرطاسه ، ناشراً لفضائلك الزاهية ، وراوياً لما ثرك التي ليست بالمتناهية ، لكنه غطى وجه دواته ، ونسج من كرفسها لثاماً على لهاته ، لعلم ان فضلك لا يحصيه و يعده ، ولو از ما في الارض من شجرة أقلام والبحر عده . والسلام

فلم يتمكن مدعي العموم على جوابه . ( الرسالة الثانية )

وكتب مجيباً الى من عزاه بأبيه طاب ثراه قوله :

ولا ما أخذ الله على أو ليائه أن يستصغروا الاس المعظم في جنبرضاه ويصبروا على الفادح المؤلم تسليماً لقضاه لكان شق القلوب دورت شق الحيوب وعط الاكباد دون عط الابراد قليلا في جنب هذه المصيبة العظمى والداهية الدها التي عمت بوقعها المسلمين وهدمت أركان الشرع المبين، لكن الله وله الحمد جعلنا أسوة لذوي المصاب، وقدوة يقتدي بنا أولو الالباب، فلولا لذعة يجدها الحميم لفراق الحيم، وان سيد الرسل الاواه الحليم، بكي على فقد ولده ابراهيم، لتسربلت بهذه المصيبة بدل الحزن اثواب البشرى، علماً عما الهراق من والصبر عليه أمر من الصر وفقدان مثله من الانام وهن وضعف في الاسلام.

فما كاز قيس هلكه هلك وأحد ولكنه بنيان مجد تهدما

فانا لله وإنا اليه راجعون كلمة المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألهمنا الله وإياكم الصبر وأحسن لنا ولكم العزاء والاجر .

## عاذج من شعره

قوله برثى اخاه الميرزا جعفر القزويني :

وجوى توقد جمره بين الاضالع والترائب ما بين قلبي والنوائب غصصالتجرع للمصائب فحسرت للدهر المحارب هدفآ لأسهمه الصوائب الغامن ضخم المناكب ن صفاة صبرى بالمضارب وعركنجفني عرك حالب مالان لي للدهر جانب فانه كنز العجائب عال إعراض المجانب في صورة الخل المقارب حرياء أو كدلال كاعب يتهب الرغائب بالغرائب بآجن أ من المشارب عيم أو سم العقبارب آمناً غير العواقب كأنت رصينات الجوانب عمدلة قود الجنائب

دُّمع على الوجنات ساكب ﴿ وحشا بنار الوجد لاهب وهموم دهر أصلحت وفوادح عامنني أوهين درع تصبري وخرقنيه فأقامني كانت قناتى لانلين فعجمن عودي مذ قرء وعرقنني عرق المدى فاليوم لنت وقبلها لا تعجبن من الزمان يبدى مواصلة الخليط وىريك فعل مباعــــد متلوناً ڪتلون ال يهب الرغائب ثم يذ و سيغك العذب الزلال مزجت لذائذه نريق الا فلكم أباح حمى منيعاً وعروش مجدد ثلها وعزيز قوم قاده

واستخدم الاملاك بال والنثرة الزعفاء وال أخلى الأسرة والمناتر أقوت معاهدها فلا هيهات سلوانى أبا تبكياك عيني ما حييت وله برثى الامام زين العابدين علياً « ع » قوله :

هم غصبوهم إرثهم من أبيهم

هـذا الذي سجدت له الافلاك فاقتعد الكواكب لمنعم الجزيلة والمواهب وأضاء كالشمس المنيرة في المشارق والمفارب حط الزمان الى الوهاد علاه من أعلى الشناخب. وأحالي بدر سمائه «بد الإضاءة للغياهب واقتاده سلس القياد وكان أشوسفىالصعابب وطواه طي سحابة عصفت بها ربح الجنائب لم تغن عنه البيض والـ حرد المطهمة السلاهب سمر العوالي والمقانب والعزة القعساء وألـ شرف المؤثل بالمناقب هتك الزمان حجاب عزَّته ولم يحفل بحاجب ما هاب محشده العظم ولا انتي تلك الكتائب والمدارس والمحارب من ذلك اللاُلاء والع. الله الغزير وصوت راهب تبكيم أوطان العلى والمكرمات بها نوادب راج يؤم ولا مراقب هذي المصائب لامصا ثب آل يعقوب المصائب مزسى واصغائى لعاتب عدمع كالغيث ساكب ختى أخال « متمماً » في آلحزز أوزىر الذنائب

بنفسي كماة من لوي بن غالب تعادي عليها للعداة كتائب و كم حاربتهم آل حرب و ما اكتفو الله عن ان يحاريو ا وقدنصبوا البغضاءبغيأ وناصبوا

ضباها بيومالطف وهىالخواضب ترامى به نحو الشئام الركائب بها انهمرت من مقاتيك السحائب على خلقه العافي به والمعاقب وقد زلزات منها الجبال الشناخب بها أنت غاد أربعون وذاهب وطرفك فيها للرقاد محارب هشام فلاساغت لديه المشارب قد انطمست أعلامه والأخاشب على سقمه قد الحلته المصائب عليه المعالي وهي ثكلى نوادب وبرح بالأحشاء فهي لواهب وجب سنام للفخار وغارب تنوبك من آل الطريد النوائب كواكب من آل الني غوارب ونالت بهم مالم تنله الكواكب تطوف من الأملاك فيك كتائب وفيكالبحورالفعم جودآ نواضب مها مرحم الباري الورى ويعاقب لهم أعين بانت حذاراً تراقب تناهبها سمر القنا والقواضب فأين بنو حرب وتلك المناصب وهيهات أن يأتي عليهن حاسب جوارك والأجرالذي لك واهب

ومن عجب ان خضبت من دمائهم فيا لعليل في القدود مغلل وكل الرزاما دون أرزائك التي وأنت أمين الله وابرن أمينه كظمتعلى بلواك غيضك شاكرآ تحج ولم تقرع بسوطك ناقة أنست محاربياً عليها مواضياً ودس اليك السم غدراً بمشرب فيا لامام محكم الذكر بعده ويا لسقيم غاله السم بعـــدما ويًا لفقيلًد قد أقامت مآنمًا وقد قرح الأجفان فهي سوارب ومات قوام للعلى ومقوم فيا ليت لا كان الطريد ولم يكن ولله أكناف البقيع فكم بها حوت منهم ماليس كويه بقعة فبوركت أرضاً كل يوم وليلة وفيك الجبال الشم حلماً هوامد وهم صفوة الباري وهم خير عترة لئن هومت حرب عيوناً فطالما وهم غادروا يومالطفوفجسومكم وهم جلسوا فيمنصب لم يكن لهم ولم استطع ما عشت عد خطوبه دعاك اليه الله عند اختياره

فرحت تلمي دعوة الله راغبأ لئن غالبتكم آل حرب فنكم امام ترى الاملاك تسعى امامه هزىر له تعنوا الاسود وأخشب اذاحاولت عنخطة الخسف مهر بأ يوازره عيسي بن مرم عاقداً فيا مدركاً أوتار أهليه بعدما اترضى بما تجنى الأعادي وإنها وتقضى وهذى كربلا من دمائكم وترقد والأجفان عبرى سواهر له نصرف بعض اليهود في الحلة :

إن الذين بخيبر أفناهم هذي بقيتهم تطالب ثارها فلا هتفن بعصبة عمرية متعوذاً بعلا على منهــم وله رثي الامام مجد الباقر (١) «ع» قوله: ان وجدي كزفرتي في انقاد ونهاري ليل الهموم كساه آل بیت النی جلترزایا کم فها يا سليل السجاد زين العبــاد رزء زن العباد رزؤك لكن

يا خبيراً بكل قاص ودان

وعن هذه الدنيا الدنية راغب لما غالب في عزة لا يغالب كتائب تقفو إثرهن كتائب تدىن لعلياه الملوك الأخاشب اتاحت لها ريب المنون مشارب عليه لواء النصر والخضر حاجب تناسته منطول التمادي القواضب على ما بجنته عليكم عواضب تروت ومنكم لم ترو القواضب على الضم والأكباد حرىاواهب وله مفتتحاً رسالة بعثها الىمدعى العموم على افندي بهذه الأبياتشاكياً

يحت السنابك فى كتيبته ابي وتقوللي انتابنقانل مرحب قدشيدت من قبل ركن المذهب مستنجداً في ذلك الشهم الأبي

و ُحيي كعبرتي في ازدياد ما كساني الأسى ثياب حداد نت لها رزايا العباد والامام الهادي لنهيج الرشاد زدت رزءاً بفقد زين العباد وعليماً بكل خاف وباد

(١) منقولة من سوانح الافكار . الحرَّم الثاني

وهيهات حصرها بعداد والقت اليك فضل القياد ولجن أوضحت نهيج الرشاد بعمد تكليم مدية وجماد يها بالولا ترغم المعادي وهو لاشك كان عين الفساد عن أبيك الني اكرم هاد وباشخاص جعفر ذي الأيادي كان بالحفض رفعه بازياد بك لما أخطاه أهل الفساد غرضاً بالسهام عين السداد نك بالفضل بين ذاك السواد الأمرفيهم وسرعة الانقياد انك اخترت مذهب الالحاد ولك البيع من طعام وزاد و كما كان كنت فيه المنادي فوعاها من كان في كل ناد حن نتلو ، روعت أهل البلاد من هشام اليك في الأصفاد صير السم فيه أقصى المراد ولقد كنت علة الانجاد. فمحت نور عامك الوقاد وبها انهب شامخ الأطواد وعلى الأرض ماد أقوىالعاد

لستأدرى أيالمفاخرأرويها فأقرت لك المدينة بالفضل ولانس أعربتمن نسل وال نم زىد عليك عند هشام سلمت بخلة علمك كتسليم ظن ان الصلاح فما رآه وابتغى مأورثته من متاع وباشخاصك البريد اليه مبتغ فيه خفض قدرك لكن وابتغى الرمى بالسهام إمتحانأ كل رام سواكما فهو مخط وترى عالم النصاري مقرآ خاف ميل السواد عند انتشار واتى مدن البريد وأبدى فأبت مدىن نزولك فيها وعلى طودها مقام شعيب ما علمتم بقيــة الله خير « والي مدن أخاه شعيباً » واغتيالا إرسالزيداً ومكراً وسعى سعيه تنال بسرج عجباً للوجود بعمدك باق عجبأ للخطوب كيف ترقت عجباً كيف هذه الأرض قرت عجبأ كيف لاتمسيد الساو عجباً كيف أبحر السبع مدت وعرا الجزر دائم الامداد عجباً كيف أبحر السبع مدت وعرا الجزر دائم الامداد عجباً كيف وارت الأرض بحراً سالنهج الهدى وانت الهادي وله يرثي الامام الشيخ مرتضى الانصارى ويعزى أباه السيد مهدى القزويني قوله:

شلت لقد هدمت ذري الفيخر فشفت قدىم لواعج الكفر دهت الأنام بفادح بكر فكأن كل حشاً على جمر سكرى وليسوا ثم في سكر عين العلى بمدامع حمر ليل الضلالة مسبل الستر ان القضا في مثله يجري زجل يفت حشاشة الصخر. حزناً وركن العرش في مور فكأن ليلت بلا فجر بحر يسار به الى بحر الكفاه غسل محاجر تجري حوباه برد الحمد نستشري شقوا وقل للحده صبرى لقد انطوت في ذلك القبر قم الماوك الصيد في ذعر من هاشم والفخر من فهر بعلاه خـير منــاقب غر

أعلمت ماصنعت يدالدهر رمت الهدى بسهامها حنقاً الله أكبر أي غاشية ورزية عمت مصيبتها فترى الأنام لعظم دهشتها ناع نعى الاسلام فأنبجست ناع نعى بدر الهدى فغدا ماكنت أحسب قبل مفقده ساروا به ولكل باكية وانشمس ناشرة ذوائبها والصبح أظلم من جوانبه للبحر محمول ومن تحب لولم يكن دمع الأنام دماً وحبوه أكفاناً وما برحت شقوا له جـدثاً وغـيرهم هجباً حواه كل مكرمة يا خير من خضعت بساحته والوارث المجد الأثيل علا والعيلم الحبر الذى نطقت

لذوى العقول وفكرذوالفكر مذرحت فی میدانها تجری مدح الاله محكم الذكر بعد الأنمية حجة العصر في كل مشكلة مدى الدهر صوب الرضافي هاطل وفر وله منقصيدة رثىبها الامام الحسين عليهالسلام وقداثبتها السيد جواد

والقائل العوصاء مدهشة بجرى فيحسر فكر مفتكر أغناك عن مدح الورى شرفاً انت المؤمل والمعــد لنــا لازلت بدراً ستضاء به وستى ضريح المرتضى كرمأ

القزويني في مجموعته : وقائلة ماذا القعود وفي الحشا للهب نار جمرها قد تسعرا فقم انت واضرب بالحسام وبالقنا

وقدها اسودآ واملا الارض عثيرا

فقلت لها والدمع منها كأنه سحائب فوقالوجنتين تحدرا فوالله لا ابجزت للصحب موعدى

ولا أنا جردت الحسام المذكرا

ولارفعت لي رابة وروابة ولاسدتاهلالارضمجداًومفخرا وله برثي الامام الحسين «ع » قوله :

مقادىم للجلا إذ الحرب سعرا حماة اذا ما الروع صبح جارهم كماة آذا ما أحجمت أسد الشرا ضراغمة ان شبت الحرب نارها وطار بها قلب الهيوب تطيرا خضارمة لاتعرف الفرقي الوغى اذا ما الجبان النكسولي وادرا

لقد نطفت منها الطفوف بعصبة هم الموقدون النار للحرب في الضحى

كما أوقدوها في دجى الليل للقرى مداها و کم من ضربة فصمت عرا

وكم كتبوا سطر المنايا لفيلق بأبيض ماض نقطوه بأسمرا

فكم لهم من طعنة سبق القضا

وازهم سروا أنسوار بيعةإذسرى تينت (كل الصيد في جانب الفرا) هام تردى بالعلى وتأزرا له ولسان الحمد ينطق مجهرا تلاطم بالجرد المذاكي ومورا سهام المنايا واكتسى الافق عثيرا وحل عقاب الموت فيها ووكرا ولست ترى للسمر إلا تكسرا كؤوس حميا حثها كف أحورا أسأ وجرىحكمالقضاء بما جرى وأضحت ببوت العز مخفوظة الذرا بدور تغشاها الخسوف فغيرا ظماً ونداها مد مجراه أمحرا جفون بدار الذلان تقبل الكرى بما نسجت جسم الامامة مفخرا نسائج ثكل حأكها الذل متزرا ثلاث ليال فوق مغبرة الثرى على هيكل في شكلها أوهم الورى فكانت لوحي الله والغيب مظهرا نعلى فينحط الحجى واهي الذري قد انخذت سمر العواسل منبرا اذا رتلت آياته فوق أسمرا لذاب أسى من وقعه وتفطرا على هزل قد الملتها بد السرى

أذا ما سطوا أنسى عتيبة ذكرهم فلوشمت ارواح العدى حول بيضهم يقودهم ماضي العزيمة أبيض اخوعزمات نخرس الدهر انسطا يخوض بهم والحرب موج عبابه وقدأصحرت أسدالعرين وفوقت وطارت بعيش الذل عنقاء مغرب فلست تعي للبيض إلا تغمغمأ يؤمون وردالموت حتى كأنه الى از دهى ما أرغم الدين وقعه ونكس أعلام الهدى بعد ماسمت تداعوا الي ورد المنون كأنهم بنفسي وآبائي نفوساً قضت على بنفسي وآبائي نفوساً أبت لهــا بنفسي جسومأ جردت بعدماكست وقد لبس الدين الحنيف لفقدها عجبت لحلم الله كيف قد اغتدت بلي شف عن ملحودة القبر نورها بنفسي وآبائي صدوراً تقدست بنفسى رؤوساً فوق شامخة القنا أتعجب إذ تتلومن الكهف سورة هي الكهف للدين القويم فعاذر وأعجب شيء لو يصادفه الصفا عقائل آل الله تستاقيا العدى

ترى فوق أطراف القنا لحمانها رؤوس وترنوا الى أشلائها بربى الثرى نبذن وتهتف من غلب الرقاب بعصبة زكت اذا هتف الداعي بهم لماسة تضعف حماة اذا ماست بأيديهم القنا أدارو قضوا للمعالي حقها وقضوا بها كراماً وله رثى الامام الحسين عليه السلام قوله:

> لله آل الله تسرع بالسرى منعوا الفرات وقد طها متدفعاً أترىيسوغ به الورودودونه أم كيف تنقع غلة بنميره نزحأ لنهر العلقمى فانه وردواعلىظمأ الفراتودونه أسد تدافع عن حقائق أحمد حفظوا وصية أحمد في آله واستقبلوا بيضالصفاح وعانقوا فكأنما لهم الرماح عرائس عشون في ظلل القنالم يثنهم تنقض من افق القتام كأنها أجسادهم للسمهرية منهل وجسومهم بالغاضرية جتم لله سبط عد ظامي الحشا ماانقض كوكب سيفه إلاانطوى رتاح ان ثار القتام وللقنا

رؤوساً كأمثال الكواكب نظراً نبذن على رغم المكارم بالعرا زكت محتداً للمكرمات وعنصرا تضعضع رعباً ملك كسرى وقيصرا أداروا بها كأساً من الموت ممقرا كراماً كما شا. العلا وتخيرا

والى الجنان بها المنايا تسرع ياليت غاض عبابه المتدفع آل الهدي كأس المنون تجرعوا والسبط غلته مد لاتنقب نهر بأمواج النوائب مترع البيضالقواطع والرماحالشرع والحرب من لجج الدما تتدفع طوبي لهم حفظو ابدما استودعوا سمر الرماح وبالقلوب تدرعوا تجلى وهم فيها هيام ولع وقع القنا والبيض حتىصرعوا فوق الرغام 'مجوم افق وقع ونحورهم للمشرفية مرتع ورثروسهم فوق الأسنة ترفع فرداً يحوم على الفرات ويمنع للنقع ثوب بالسيوف خزع مرح وورقاء الحمام ترجع

ما احدث الحدثان خطباً فاضعاً دمه يباح ورأسه فوق الـ بالمائدات مرضض بالمائسا ياكوكبالعرش الذيمن نوره كيف اتخذت الغاضرية مضجعاً لهني لآلك كلما دمعت لهــا تدمى جوانبها وتضرم فوقها والى زىد حواسراً تهدى على وله متغزلا قوله :

و لقد قلت للمجدين في السير وبعيني أدمع قــد أغارت ياحداة الظعون دعوة صب إن مررتم على اللوى فالمنق فبواديالعذيب حيمن العرب إن لي في خيامهم غصن بان يتهادى عن ذابل سمهري

أخيه الميرزا جعفر :

وآمنة من روعة الدهر صكبها طوت نوب الأيام معقل عزهـــا فراحت به نأوي لظل ممنع وأصبح منتاب الحوادث بغتة فضلت تصك الوجه طوراً وتنثني تخادعه عرس وجده ولوانه

إلا وخطب السبط منه افضع رماح وشلوه بشباالصفاحموزع ت مضلل بنجيب متلفع الكرسي والسبع العلى تتشعشع والعرش ود بأنه لك مضجع عين بأطراف الأسنة تقرع أبياتها ويماط عنها البرقع الاقتاب تحملها النياق الضلع

وللوجد زفرة في ضلوعي صيب المزز في مجاري الدموع أنحلتم سويعة التوديع فاحبسو ا العيس بين تلك الربوع نزول وان هموا في الضلوع طائر القلب فيه ذو ترجيع وراني عن مشرفي صنيع وكتب الى والدته مجيباً لها عن كتاب جاءه منها وفيه تسليه عن فقد

\* بجائحة لم تبق للصبر موضعا وكان حمى للمستجير ومفزعا وأضحت وقد قشعته فتقشعا وقد كان أحمى من ثبير وامنعا لأروع من أشبالها قد تروعا أصاب الرواسي الصم اصبحن بلقعا

بوار المعالى في ارتيادك مصرعا أصابت سهام الحتف كسرى ونبعا (حشاشة نفسودعت يوم ودعا) لفادحة اخرى أمض وأوجعا لمجدك فأبك مجدك اليوم أجمعا وأغرق في قوس المصائب منزعا فخب بهم في النائبات وأوضعا وسحب نوال تترك العام ممرعا مصائب لاتعطي الحليم تورعا وقدكان منه ظاهر الارض امرعا سيوف المناما قليسه فتوزعا ىرى الدست خلواً من حبيب تسرعا على سد يأجوج اذاً لتقطعا لدى موقديها منه قلباً وأضلعا رجعن ولم تنزع بنانأ واصبعا وما كربت أعناقها ان تقطعا أخو نكيات حاء بطلب مدفعا لها كصدى من جانب البيت رجعا ويحسب في الأحياء مرأى ومسمعا أخاحسرات بكمد القلب موجعا حياتي أو ألق بجنبك مضجعا وله مادحاً السيد حيدر الحلى ومعتذراً له جواباً على قطعة له لامية : ورضى الأقوال والأفعال وهي عقد منظم من لئال

ترفق أبا الهادي بنفسك إنما وماهذه بكر الليالي فقيلنا حنانيك ياأم البنين فانها أعدي اصطباراً بعدنا وتأهى لئن كنت فها تزعمين بقية لعمرى لقدأ بدىلك الدهرصفحة حدا ببنيك الغر حاد من الورى وكانوا حمى أمن ومعقل عزة بهم نزلت أم الخطوب فأولدت فمن بین ملحود طوی جودهالثری ومن مستطارالعقل ولهان وزعت اذا أنعقد النادي أدار بطرفه فيجهش فيها زفرة لو تكورت وان اوقدت نارالقری ظن جزلها فيا لأكف هالت الترب فوقه ويالرقاب رحرم بحملن نعشه وان عج يا للمستغيثين صارخ تعالى أساه واستمر مرجعاً فيأتى اليه الموت من كل جانب سبقت ان أمي للردي وتركتني سأبكيك حتى ما أمل من البكا يا زكي الاصول والآصال ﴿ وَأَمَا الْحُكُمَةِ اللَّهَاةِ شَعْراً ا

بعد خفض فها هو اليوم غال معجزاً لا أقول سحر حلال جوهر غــير قابل للزوال لك يبلى جسمى وليس ببالي وأبى وعرن سواك انفصالي

> فأما بكيت أسأ فابكيالي فما للمعنف في ذا ومالي حسيبة مجدين عم وخال وأكفة كانهلال الدوالي اذازعزع الخطب عناالأعالي اذاطاش بالجهل صرف الليالي وكان يقلرواسي الجبال فحالك فى الوجد ليست كحالى وبدر الكمال ورب النوال جید الزمان بها کان حالی ويهني لقلبي شرابالزلال فأي غني بعدها في الشمال ثما وجهه وبهاء الجمال فسيات أيامه والليالي على غصن يانع بالكال

كم بها قد رفعت قدراً رخيصاً وبأبيات المشيدات كم شيدت بيتاً ما كان في المجدعالي قسماً بالذي اتاك بياناً إن حباً أجنه لك قلى وودادأ أحنت عليه ضلوعى أنا حر ومن ولائك رقى ما أراني جنيت ما يوجب العتم ب ولا حال عن ودادك حالي غير أني أقول: هب لي فهب لي عثرة لا أعدها من فعالي وقال راثياً أخاه الميرزا جعفر القزويني وقد بعث بها الى والدله : خليلي ما حزن قلي سالي ولوماً العنف ان لامني وباكية من بنات الكرام تقول وأدمعها تستهل أباحسن ولأنت العاد عهدتك يعتصم الحلم فيك هما بالصبرك و أهي القوى فقلت اميمة كني الملام أبعد افتقادي سمير العلى أخىوأخوالمكرماتالحسان يلد لعيني طيب الهجوع اذا الدهر جذ عين اس، وان سامه جذع عرنينه ومن عينه استل إنسانها فيا وردة ريثا أزهرت

اصيب الزمان بتلك النبال رماها الزمان بسهمالذبول و لكن أفلت افول الهلال فقدكنتغرة وجدالمعالى

أتمنى جنح الدجى أن زولا طلوعاً طوراً وطوراً افولا اسممتم نومأ كنومي قتيلا أوكأس بجس نبضاً عليلا وتبص ورد ردأ جمسلا لقنأ حاذقأ وطبأ نبيــلا ودني أم ترى بعقلي ذهولا كرت منها معآلاً وطلولا توسمت ميسمأ معقولا قاسا فارق الجمال الجميلا نظرآ خاسئاً وطرفاً كليلا رهاً كيف عاديبساً ذبولا كيف ألوي وعاد مرعى وبيلا ز وتأوى قرى وظلا ظليلا بعد ما كان ربعها مأهولا طللا دائراً وربف محيلا تخذتها اسد العرينة غيلا وملاذاً يؤوي اليها الدخيلا كيف أمسى بها العزيز ذليلا مضفان كالشول بكرة واصلا

طلعت ذكاء بافق العلى لتبك المعالى طويلا عليك وكتب الى اخيه السيد مجد القزويني يذكر حاله وألمه : بات ليلي بالأبرقين طويلا أرقب النجم ساهراً واراعيه قتل الوجد نوم عيني صبراً لا اذوق الرقاد إلا غراراً صاحبي خلني من اللوم وانظر فلعلى اصيب منك لدائي سكرة ما تراه أم حلماً عا أنكرتني هذي المنازل أم أز لاأراها ديار أهلي ولكني تتراءى بها بقايًا جمـال فتوهمتها وأرسلت فسها كان عهدي بعيشها النضر غضاً کان عهدی بها مرابع خصب کان عهدی بها معرس ضیفا كيفأمستمنساكنيها خلاء خف منها ذاك الانيس وعادت كان عهدى بها غيامة اسد حرما آمنا وكهفا منيعا يتهادي بها الذليل عزنزاً أن تلك القدور تهمدر لله

سارين ليلا فلا تؤم دليلا تلف الوفد راحلا ونزيلا إلا مماثبا وعوسلا حم الأفواه في ظهر كفه تقبيلا ت لك الويل او اراك جهولا وهوى بجمكم وطاح افولا رعكم لاتهب إلاقبولا مذطوى ذلك الحسام الصقيلا فلا تحملون مجـداً ثقيلا دم وان لا تعيش إلا قليلا

ان تلك النيران توقد لله اين ذاك الجناب عهدي به محد كان مستنشد المديح فما اسمع اين ذاك المليك تزد فبكى صاحبي وقال تجاهله آذنت شمس عزكم بغروب عصفت فيكم الدبور وكانت وطواكم طيالسجل زمان ورماكم منه بقاصمة الظهر قل فيها ان تمزج الدمع بالـ

وله مقرضا كتاب الدمعة الساكبة للشيخ بافر البهبهاني والمطبوع على الحجر باران قوله :

كشفت لليل الجهل ثوبظلام أنى وقد بعدت عن الاوهام منءالم الاصلاب والارحام حتى أقمت شهادة الاقلام

مالنا والخطوب تعبدو علينا كل يوم مفوقات نصولا لانرى للفرار عنها سبيلا ولاأز هدت الجبال نزولا لرزاباه قلت صبراً جملا ما ارى صبرى الجميل جميلا إن تذكرت ما اصاب البتولا

لله درك جامعاً لمناقب لم تولما جمعا لحص عدادها اكن دعاك لذاك صدق ولائها لم ترض قلبك واللسان شهوده وله من قصيدة ترثى بها فاطمة الزهراء « ع » :

فكأنا للنائمات علمنا انا جلد على نزول الرزايا واذا سامني الزمان اختباراً فقدت أحمداً وناحت طويلا وبكت حسرة وابدت عويلا وله من قصيدة برثي بها الامام الحسين « ع » :

دمها والحشا يشب اشتعالا قموه إلا أسنة ونصالا وعين مرعى بها الابطالا اسد لم بجد لها أمثالا شوس للموت شمروالاذيالا اصدروها من الدماء نهالا قاكأن القنا سقتهم زلالا فيض اعناقهم لهم اغسالا

قصير الخطى من اقعدته اللوائم تطير خوافيها بها والقوادم تناشده مني السيوف الصوارم من الدم لاما امطرته الغائم ولا برقحزوى انسرى وهوباسم من الموت لا ما حجبتها النسائم رويدك قد قاومت ما لا يقاوم لاكرم من تهدى اليها الكرائم ورامت مراما دونه حام حائم وعمرك مهر والنثار الجماجم وهانت علينا القارعات العظائم فأما عليها اوعلينا المآتم فكم سائل عن امره وهو عالم بهم للمعالي الغر ايد عواصم

بأبي ظاميا بروى المواضي ظاميا يسأل الورود فلم يس وبعين يرعى حمى الفاطميات وازرته على ورؤد المنايا يومشب الوغى وجدالر دى واا وردوامنهل الوغى والعوالي تتهادي الى ورود القنا شو فقضوا بحبهم كراماواضحي وله رثى الامام الحسين «ع» (١)

ايقعدني عن خطة المجد لائم سأركبها مرهوية سطواتها على لربع المجــد وقفــة ماجد وأمطر من سحب البوارق هاطلا وأبسم مها اوقفت باكامه وارتاح ان هبت به الريح زعز ع فيا خاطب العلياء والموت دونهما بخلت عليها بالحياة وانها اذا علقت نفس إمر، بوصالها فخاطبها الهندى والموت عاقد لذلك سمت بحو المعالي نفوسنا فأى قبيل ما اقيمت تربعه سل الطف عن اهلي و اذ كنت عالما غداة ابن حربسامها الضيم فانثنت (١) مستلة من مجموع الخطيب الاستاذ السيد عبد الحسين الحجار .

متى روعت أسد العرين البهائم نديماه يوم الروع رمح وصارم نماها الى المحد المؤثل هاشم مديد عنان لم تخنه الشكائم لديهم ولا مسترفد الرفد نادم وما الموت إلا ما تنال الصوارم هو البدر لاما حجبته الغائم « وموج اُلمنایا حولها متلاطم » سوىالسيف والرمح الردينيعاصم فحجبها ليل من النقع قاتم وجوه وأحساب لهم وصوارم وان كان للقتلي تقام المـآتم ولـكن نصفاً في بنيك المكارم لها خضعت أسد العرين الضراغم كموقفهم لاتتبعنه اللوائم ولاوهنت في الروع منها العزائم فما رعيت للمجد فيهم ذمائم فتنهل منها الماضيات الصوارم كزهر الدراري أرزتها الغائم فتعدوا عليها العاديات الصلادم وتنتابها وحش الفلا والقشاعم فتسري وأنف العز إذ ذاك راغم كما ناح من فقد الأليف الحائم بما نالها بمنهم وآخر شاتم

وقاد لها الجيش اللهام ظلالة فشمر للحرب العوان شمردل رماها بآساد الكريهة فتية مساعیر حرب فوق کل مضمر مناجيب لا مستدفع الضيم خائب فما العيش إلاما تنال أكفهم سرت كالنجومالزهرحفت بمشرق وزارت عراص الغاضرية ضحوة بيوم كظل الرمح ما فيه للفتي ومدت به شمس النهار رواقهــا تراكم داجي النقع فيه فاشرقت أباحسن يهنيك ما أصبحوا يه لأورثتهم مجدآ وماكان حبوة مشوا في ظلال السمر مشيتك التي ومارحوا حتى تفانوا ومنيقف وراًحوا وما حلت حبا عزهم يد رعوا ذمة المجد الأثيل عماده عطاشي على البوغا تمج دماءها تشال بأطراف الرماح رؤوسها وتبق ثلاثأ بالصعيد جسومها بجر عليها العاصفات ذيولها وتستاق أهلوهـــا سبايا أذلة أسارى على عجف النياق نوائحاً تداولها أيدي العلوج فشامت

دعي طليق لم تلده الكرائم وهل بقيت بعد ابن أحمد هاشم

ونيل الأماني في روق الصوارم وألق اليه السلم من لم يسالم ولذله في العز طعم العلاقم وما في اغتنام المجد حظ لنائم برى العز والمعروف ضربة لازم هُوت الفتي في العز أسنى الغنام صعاب أماني المجد لا بالشكايم رتاج المعالي باقتحام العظام وسرح الظباجارأ وسربالقشاعم وسمر القنا ظلا وبيض الصوارم محلت بها هام السهى بالمناسم ألا إنما الاهوال أحلام نائم وان لك ألق السلم غير مسالم بجد وجدي من على وفاطم من المجد ما لم يرتق بالسلام نمته اباة الضيم من آل هاشم كما شرعوا بالبيض نثر الجماجم وازنزلوا إخضر الثرى بالمكارم ثقال اذا لاقوا طوال المعاصم بشد المواضى قبل شد المائم مشوا في ظلال البيض ميل العائم وتهدى لمذموم العشيات أهوج على حين لامن هاشم ذو حفيظة وله برثيه عليه السلام:

طريق المعالي في شدوق الأراقم ومنخاض أمواج الردى خافه العدى ومن خافذل العيش طابت حياته امط عنك الراد الكرى و امتطالسرى وماالعز والمعروف إلالأصيد ومت في طريق العز تغتنم المني بعزمك فانهض للعلا قائداً به وشمر به في منهج العز قارعاً خذ القفر داراً والمفاوز منهلا ولا تتخذ إلا الظلام مطيــة وذلل جماح اللدهر منك بهمة وخصلجج الأهوال فيطلبالعلى وإياك من سلم الزمان فأنه فما انا إن لم أدرك المجــد والعلى ولاخير في جد اذالم تنل له من الضم أن يغضى على الضم سيد هم شرعوا نظم الفوارس بالقنا اذا نازلوا إحمر القنا من نزالهم سراع اذا نودوا خفافاذا دعوا أشداء كم حلوا معاقد شدة اذا غردت للبيض في البيض رنة

كريم لهم إلا بسم وصارم وجالت عليهم باحتباء الجرائم على ظمأ بالبيض جزر السوائم يحطمها خيل العدى بالمناسم وكفنها نسج الرياح النواسم عن الماء أرجاس الاعادي الغواشم تری ومض برق بین حمس غمائم وطارت خوافي قلبه بالقوادم سفين جرى في موجه المتلاطم صواعق برق العارض المتراكم على الضيم والموت ارتكاب العظائم رغم العدى حق العلى والمكارم وثغر بحيي المشرفيــة باسم وأشياعها قود الذليل المسالم له لا لعيش دائم الظل ناعم عطاشا كأمثال النسور الحوائم صدور المعالي في صدور الملاحم خوادر آساد العربن الضراغم لحاقاً اذا ما حلقت بالقوادم الىالموت دوزالاكرمين الخضارم سبايا على الاكوار سي الديالم تستر عن نظارها بالمعاصم تعامن منها هاتفات الحمائم عليهم ونار الوجد ملؤ الحيازم

فلهني عليه ما قضي حتف انفه تجنت عليهم آل حرب تجرماً فكم جزروا بالطف منهم أماجدآ فيا لرؤوس في الرماح وأضلع ويالجسوم غسلتها دماؤها ولهني على سبط النبي تذوده اذا ما انتضى في كفه مشرفيه وكم من جناحي جحفل لف لفه ترى البر بحراً من دماهم وطرفه وتحسب فوق الهام وقع حسامه ولما رأى ان الحياة ذميمة قضي بحبه ظامى الحشا بعدماقضي بوجه يلاقي السمهرية أبلج ولولا قضاء الله قاد أمبسنة وحامت عن الدين الحنيني فتية تحوم على ماء الفرات وتنثني اتصدر قسرأ عندحرى صدورها ومن عجب حمر اليعافير حلائت تساموا فلا ذات المعالى ترومها وقداحرزوا القدح المعلى بسبقهم ولهني لا آل الله اسرى حواسراً حواسر بين الشامتين وجوهها وتهتف شجواً بالحماة كأنما وتذري دموعاً كالعقيق سوافحاً تشاهــد زين العابدين مكبلا على ظهر مهزول المطا والقوائم فطوراً يعانى نهسة القتب في السرى وطوراً يعاني فيه ثقل الاداهم ومن بلدة تسى الى شر بلدة ومن ظالم تهدى الى شر ظالم وله وقد الهب قلبه الحزن فعاود الرُّناء لاخيه الميرزا جعفر بقوله :

خلیانی وعبرتی خلیانی ودعانی ابث وجدی دعانی لا يطيق التعبير عنها لساني ارتجى از ابلها بدموعي ﴿ وَهِي تَزْدَادُ شَعْلَةً فِي جَنَانِي مدى بكاءالاحبابوالخلان فاعذرانی به ولا تعذلانی و اعقلاالركب بين تلك المغاني اودعالروح فيالثرىجىانى مقضب صارم وعضب ماني ه مضاءاً تجارب الازمان ما بني مثله مدى الدهر باني ونوال كالوابل الهتان ولسان يفل حد السنان وكلام غض طرى المعانى س اذا راع طارق الحدثان وحمى خائف وملجؤ عاني ووقار اربی علی نهلان يتراءى بصورة الانسان اودعته يدى فشلت بناني فخذاني رمتي واعقراني وسويداه مهجتي تعذراني

يا خليلي بين جنبي نار لا ألومالباكيوان كان لايج ان في الدمع راحة لكثيب بآخليلي بالغريين عوجا فبذاك الصفيح لو تعلمان وبذاك الصفيح لوتعلمان صقلته ايدى الخطوب واعطا وبذاك الصفيح سؤددمجد وبذاك الصفيح جود غزير وبذاك الصفيح حزم ورأي منطق رائق ولفظ بليغ وبذاك الصفيح قدعلم النا اسد خادر ولیث هصور وبذاك الصفيح علم وحلم وبذاكالصفيح لاهوتقدس وبذاكالصفيحمثوىابنامي قبلما تعقرانه في ثراه وانضحامن دمي ومنماءعيني

ودعاني فانني ميت الأح. بياء أولا فسلما ودعاني يان أمي ويا شقيق ويا رو حي ويا راحتي ويا ريحاني وهيرشح منجودك الهتان وقليل لو تفتدي ان افديك عن تحت عالم الامكان كنت فيه فرداً بغير نظير عزنيأن أري لك الدهر الى

قل اني أقول: تفديك نفسي وله مجيباً الشاعر السيد حيدر الحلى على قصيدة يعانب فيها على الروي.

والقافية قوله :

إن ترم بالاعياء فضل بياني ما شابها كدر من الهجران حتى اغتديت به رضيع لبان بالعتب بل متناوم يقظان وهو البري، بها جنالة جاني ولقد بدأت هديت بالهجران فطفقت تحسبه مرن الهتان أزهار ربقة من الغيطان عزت نفاستها على لقارن ما كان أحوجها الى الكتمان أعناق ناقصة وجيد دوانى لعلو قدر أو سمو مكان ضرب من التخليط والهديان اني وذلك أعظم النقصار أن لا تقلدها بديع زمان

أطلقت بالعتب الممض لساني يامن له اخلصت صفو مودتي وعقدت حبل ولائه بمحبني وأراك قد نبهت مقلة ساهر مغض على مضض القذى وتسومه أتصدعني معرضأ وتلومني جنبت منتجعى وغرك خلب ورأيت خضرة دمنة فحسبتها انفقت فيها باهر الحكم التي وبثثت منها للنظام جواهرأ أنصونها عنى وقد قلدتها لا تحسبن الشعر يرفع خاملا من لم تصدقه الفعال فدحه لستالذي بالمدحاكمل رفعتي لكن أغار على بدايع فكرة

## صالح ا:ن العدند س

## المتوفى ٤٠٠ ه

هو الشيخ صَالح بن عبــد الوهاب الحلي الشهير بابن العرندس، من مشاهير شعراء عصره .

لم نعثر على ولادته ولم يذكرها أحــد من اعلام المؤرخين غير أنهــم تطرقوا الى موجز حياته باسلوب مقتضب ، في حين ان شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره .

ذكره الحجمة الأميني في الجزء السابع من كتابه « الغدير » فقال : أحد أعلام الشيعة ومن مؤلني عامائها في الفقسه والاصول ، وله مدائح ومراثي لا ممسة أهل البيت « ع » تنم عن تفانيه في ولائهم ومناوءته لأعدائهم ، وذكر منها شطراً شيخنا الطريحي في المنتخب وجملة منها مبثوثة في المجاميع والموسوعات .

وعقد له السماوي في كتابه الطليمة ترجمة أطراه فيها بالعلم والفضل والتعى والنسك والمشاركة في العلوم ، وذكر انه توفي حدود « ٨٤٠ » ه بالحلة الفيحاء ودفن فيها وله قبر يزار ويتبرك به

وكان يحاول في شعره كشيراً الجناس على نمط الشيخ علا. الدين

(١) العرندس: الأسد الهائج الشديد ويقال للجمل، وقد سمي به بعض الشعراء منهم العرندس من بني بكر بن كلاب القائل في بني بدر الغنويين : \_

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري ذكر ذلك الثعالمي وابن منصور في فقه اللغة و لسان العرب.

الشفهيني وتعلوه المتانة والقوة ويعرب عن تضلعه في العربية واللغة ، ولولا تها لكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن.

وذكره صاحب الحصون في ج ٩ ص ٢١٢ فقال: الشيخ صالح بن عبد الوهاب الحلي المعروف بابن العر ندس وهو جده ، كان عالماً فاضلاكاملا ماهراً في الفقه والاصول ومشاركا في غيرها تقياً ناسكاً أديباً شاعراً ، لم يشاهد له من الشعر إلا في مدح الائمة «ع» توفي حدود « ٩٨٠» ه تقريباً في الحلة ودفن فيها وقبره في محلة الطاق معروف مشهور .

أقول: ولقد سهى صاحب الحصون او فات عليه تشخيص عام الوفاة نظراً الى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير وكلاهما معروفان بقوة التقبع والبحث الدقيق.

وذكر له المحقق الطهراني صاحب الذريعة في كتابه « الضياء اللامع في عباقرة القرن التاسع » ص ١٩٧ مؤلفاً باسم كشف اللئالي ، وخطبة للامام أمير المؤمنين «ع» قالها يوم ان جي، به للبيعة في المسجد بعد وفاة الرسول الاعظم (ص)، وقد أشار الى هذه الخطبة البرقي في رجاله المخطوط (١) في القسم الاخير عند عرضه لأسماء الصحابة الذين امتنعوا عن البيعة (١) هو احمد بن علم بن خلا بن على الكوفي الشهير بالبرقي و كنيته ابو جعفر المتوفى عام ٢٧٤ ه وقيل ٢٨٤ ه مات عن الشهر بالبرقي و كنيته ابو جعفر المتوفى عام ٢٧٤ ه وقيل ٢٨٤ ه مات عن الشهر مؤلف في مختلف الفنون ، ورجاله لا يزال مخطوطاً يوجد بمكتبي مائمة مؤلف في ختلف الفنون ، ورجاله لا يزال مخطوطاً يوجد بمكتبي واستقصى ذكر أحد عشر إماماً . وفي آخره ذكر طائفة من النساء واستقصى ذكر أحد عشر إماماً . وفي آخره ذكر طائفة من النساء العالمات اللاتي روين عن الأنمة «ع» ، طوله ١٠ سم عرضه ١٠ سم سمكم ويوجد بمكتبة كاشف الغطاء بخط مؤسسها صاحب الحصون ضمن مجموع .

وما قالوه .

وابن العرندس اذا ما درسنا عصره الادبي دراسة مشبعة فأنما بجنده عصر صناعة وولع بالالفاظ وتعلق بانواع البديع ، وخير صورة تؤخذعن ذلك العصر وتوضح انهيار الفكرة فيه النتاج آلذي تقرؤه ففيـــه يظهر التصنع والتكلف الذي يغمر الشاعر ويضيق من افقــه الذهني ويشغله عن كل تصور وشعور ، ولا يخني ان الباعث لهــذا كله هو ما لقيه ادباء ذلك العصر من أهوال وتبلبل في السياسة من قبل الدول الصغيرة التي كانت تختلف عليهم وقد ندرعت بالجهل والقسوة . وسنكشف عن اسرار تأخر هذا العصر وارتباكه في ترجمة صنى الدين الآتية .

و امل هذه الصبابة التي وقفنا عليها او لمسناها هي بدافع العقيدة ولولاها لماعثرنا علىهذه القصائد الآتيه \_ للمترجم له \_كما أحسب ازلولاها لما اندفع الشاعر بالنظم . واليكقوله رثي الامام الحسين « ع » : `

بات العذول على الحبيب مسهدا فأقام عذري في الغرام ومهدا ورأى العذار بسالفيه مسلسلا فأقام في سجن الغرام مقيدا هذا الذي أمسى عذولي عاذري - فيــه وراقد مقاتيه تسهدا رم رمى قلى بسهم لحاظه عنقوس حاجبه أصاب المقصدا تمر هلال الشمس فوق جبينه وقوامه كالغصن ربحه الصبا فاذا اراد الفتك كان قوامه تلقاد منعطفا قضيبا أميدآ في طاء طرته وجيم جبينه ليل وصبح اسود في ابيض لا تحسبوا داود قدر سمده نڪئا باقوت خاء خدوده

عال تغار الشمس منه اذا بدا فیـــه حمام الحي بات مغردا لدنأ وجردت اللحاظ مهندا وتراه ملتفتأ غزالا أغيدا ضدان شأنها الضلالة والهدى هذا اضل العاشقين وذا هدى في سين سالفه فبات مسردا نم العددار به فصار زبرجدا

مرشاق برشقنا سهاماً من ردى ثغر به جيم الجمان تنضدا شهد به تروی القلوب من الصدی وغدوت في شرح المحبة سيدا تبخل بقرب من وفاك الأبعدا فلقد غدوت أخاغرام مكمدا فجعت أمية بالحسين عدا أهدى الانام منالضلال وأرشدا يحر الندى مروى الصدا مردى العدا وأجلهم حسبأ وأكرم محتدا صبح أضا ، بجم هدى ، بدر بدا ل الخافقين ندى وأسمحهم يدا في الكرب لا يلق لما. موردا النبوى قد ملا الفدافد فدفدا غصبت حقوق بنىالوصى واحمدا فحكى الخضم المدلهم المزبدا جزمت بها الاسماء منحرف الندا صلت فصيرت الجماجم سجدا فيه فجسدت النجيع وعسجدا العقيان تخترق العجاج الأربدا وغدا الجبان من الرواعد مرعدا لا يختثي منشرب كاسات الردى وبغين غرب العضب يضرب اهودا وثني السنان من الطعان مقصدا

يا قاتل العشاق يامن طرفه الـ قسماً بثـاء الثغر منك لأنه وراء ريق كالمدام مزاجه إنى لقد اصبحت عبدك في الهوى فاعدل بعبدك لا تجر واسمح ولا وابد الوفاودع الجفا وذر العفا وفجعت قلبي بالتفرق مثاما سبط الني المصطفى الهادي الذي وهو ابن مولانا على المرتضى أسما الورى نسبأ وأشرفهم أبأ بحرطمي، ليث حمى ، غيث همي السيد السند الحسين أعمأهم لم أنسه في كربلا متلظياً والمقنب الأموى حول خباله عصبعصت غصت نخيلهم الفضا حمت ڪتائبه ونار عجاجه للنصب فيه زماجر مرفوعية صامت صوافنه وبيض صفاحه نسج الغبار على الاسود مدارعاً والخبل عابسة الوجوه كأنها حتى اذا لمعت روق صفاحهــا صال الحسين على الطفاة بعزمه وغدا بلام اللدن يطعن انجلا فأعاد بالضرب الحسام مفللا

فتكات (حيدر) يوم احد في العدى غصبت فاغضبت العلى وأحمدا الهادى الوصى ولم يخافوا الموعدا عمدا فلم يجدوا وليأ مرشدا تسري مسلسلة ولن تتقيدا وأبوه يستي الناس سلسله غدا صاز في ضللَ العجاج وقد بدا قمر يقابل في الظلام الفرقدا عنه اللباس وصيروه مجردا والمساء تنهله الذئاب مسبردا أمسى على ترب الصعيد مبددا كل لاحقاف الرمال توسدا من ربهم فمن اقتدى بهم اهتدى حيران لايلق نصيراً مسعدا وحياته منها القريب تبعــــدا من کل ذی نقص نزید تمردا من غير ما جرم جناه ولا اعتدى سبع الشداد وكان يوماً أنكدا أمسى له حجر النبوة مرقدا والدهر بات عليه مشقوق الردا ، ف العلم مطروفاً عليه أرمدا والطير ناح على عزاه وعددا الباكي الحزين مقيـداً ومصفدا فغدا بضامها مقيما مقعدا

فكأ نما فتكانه في جيشهم جيش بريد رضي نزيد عصابة حجدوا العلى مع النبي وخالفوا وغواهم شيطانهم فأضلهم ومن العجائب ان عذب فراتها طام وقلب السبط ظام بحوه وكأنه والطرف والبتار والخر شمس على فلك وطوع يمينه والسيد العياس قد سلب العدا وان الحسين السبط ظمآن الحشا كالبدر مقطوع الوريد له دم والسادة الشهداء صرعى في الفلا فاولئك القوم الذين على هدى والسبط حران الحشا لمصابهم حتى اذا اقتربت أباعيد الزدى دارت عليه علوج آل أميــة فرموه عن صفر القسي بأسهم فهوي الجواد عن الجواد فرجتاا واحتزمنه الشمر رأسأ طالما فبكته أملاك الساوات العلى وارتدكف الجود مكفوفأ وطر والوحشصاح لماعراه من الاسي وسروا نزين العابدين الساجد وسكينة سكن الاسي في قلبها

وأسال قتل الطف مدمع زينب فجرى ووسط الخدمنها خددا ورأيت ساجعة تنوح بأيكة سجعت فأخرست الفصيح المنشدا بيضاء كالصبيح المضيء أكفها حمر تطوقت الظلام الاسودا ردي الجواب فجعت قلى المكدا ناشدتها ياورق ماهذا البكا والكف حراء تحاكى العسجدا والطوق فوق بياض عنقك اسود لما رأت ولهى وتسآلي لهــا ولهيب قلى ناره لن تخمدا. جزمت به نوح النوائح سرمدا رفعت بمنصوب الغصون لها بدآ لاقى النجاة بها وكنتَ له الفدا قتل الحسين بكربلا ياليت فاذا تطوق ذاك دمعى أحمر قان مسحت به يدي توردا طوقاً بسين سواد قلمي أسودا و لبست فوق بیاض عنقی من اسی و بجيع دمعي سائل لن يجمدا فالآن هـذي قصتي يا سائلي وابكي وكن لي في بكائي مسعدا فاندب معى بتقرح وتحرق فلاً لعنن بني أميـة ماحدا حاد وماغار الحجيج وأنجدا ونزيدها ربي عــذآباً سرمدا ولالعنن نزيدها وزيادها حتى أوسد في التراب ملحدا ولابڪين عليك يان عمد من در ألفاظي حساناً خردا ولا حلبن على علاك مـدايحاً قساً وبات لها (لبيـد) مبلدا عرباً فصاحاً فيالفصاحة جاوزت قلدتها بقلائد من جودكم أضحى بها جيد الزمان مقلدا في الحلد مع حور الجنان تخلدا رجوا بها بجل العرندس (صالح) سحبأ تسح عيونها دمع الندى وستي الطفوف الهامرات منالحيا ما ناح طير في الغصون وغردا ثم السلام عليك يابن المرتضى وله رثى الامام الحسين «ع» قوله:

قصائد ما خابت لهن مقاصد

يعطرها من طيب ذكراكم نشر طوایا نظامی فی الزمان لها نشر بواطنها حمد ظواهرها شكر

فأخلاقها زهر وأنوارها زهر أكاليلها در وتيجانها تبر على وجهها تبر نزان بها التبر لي ليحبي لي بها وبكم ذكر سلام تحب ماله عنكم صبر وفي كل طرس من مديحي لكم سطر فمبيض ذا نظم ومحمر ذا نـــثر مواعيد سلوانى وحقكم الحشر وعسري بكم يسرو كسري بكم جبر فينهل من دمعي لبارقها القطر وقلى شديد في محبتكم صخر فمغناكم من بعد معناكم قفر بها درس العلم الالهي والذكر الى ازتروى البازبالدمع والسدر وداربرسم الدار فيخاطريالفكر ولا در من بعد الحسين لها در عُمة رب النهي مولي له الأمر وصي رسولالله والصنووالصهر ووحشالفلا والطيروالبروالبحر تطوف بها طوعاً ملائكة غر صحيح صريح ليسفي ذاكم نكر ولي فمن زيد هناك ومن عمرو بجاب بها الداعي اذا مسه الضر آئمة حق لائمان ولاعشر

مطالعها تحكي النجوم طوالعاً عرائس تجلي جين تجلي قلوبنا حسان لها (حسان)بالفضل شاهد انظمها نظم اللئالي وأسهر الليا فياساكني أرض الطفوف عليكم نشرت دواوين الثنا بعدطيها فطابق شعري فيكم دمع ناظري فلا تتهمونى بالسلو فأنما فذلي بكم عز وفقري بكم غنى ترق بروق السحب ليمن دياركم فعيناي كالخنساء بجري دموعها وقفت على الدار التي كنتم بها وقددرست منها الدروس وطالما وسالتعليها مندموعيسحائب فراق فراق الروح لي بعد بعدكم وقدأقلعت عنها السحابولم بجد امام الهدى سبط النبوة والد الأ امام أبوه المرتضى علم الهدى امام بكته الانس والجن والسا له القية البيضاء بالطف لم تزل وفيه رسول الله قال وقوله حى بثلاث ماأحاط بمثلها له تربة فيها الشفا. وقبــة وذربة دربّة منه تسعة

وفي كل عضو من أنامله محر وفاطمة ماء الفرات لها مهر عليه غداة الطف في حربه الشمر هلة والحرصان أنجمه الزهر وللنقع رفع والرماح لهاجر عصابة غدر لا يقوم لها عذر حراق وما أغنته شام ولامصر فحل له من شد أزرهم الوزر فما طال في الري اللعين له عمر تباعد فعل الخير واقترب الشم وبيضالمواضىفيالأكنف لهاشمر وصال وقد أودى بمهجته الحر دجي الليل في لألاء غرته الفجر لقد زانه کر وماشانه الفر طد، ربغاث ، شت شملهم الصقر كملاب علىالليث الهزىر وقدهروا يضاعف في يوم الحساب لها الأجر وجادله بالنفس من سعده (الحر) لطول حياة السبط في مدهاجزر بسهم لنحر السبط من وقعه عجر الجواد قتيلا حوله يصهل المهر وصارم «شمر» في الوريد له شمر ومننسج أيدي الصافنات لهطمر رواسيجبالالأرض والتطمالبحر

أيقتل ظمآناً حسين بكربلا ووالده الساقي على الحرض في غد فوالهف نفسي للحسين وماجني رماه بجيش كالظلام قسيه الأ لراياتهم نصب وجزم لقضبهم تجمع فيها من طغاة أمية وأرسلها الطاغي يزيد ليملك الـ وشدلهم أزرآ سليل زيادهـــا وأمر فيهم بجل سعد لنحسه فاما الته الجمعان في أرض كربلا فحاطوا به فی عشر شهر محرم فقام الفتي لما تشاجرت القنا وجال بطرف في المجال كأنه له أربع للربح فيهن أربع ففرق جمع القوم حتى كأنهم فأذكرهم ليل الهربر فأجمع اله هناك فداه الصالحون بأنفس وحادوا عن الكفارطوعاً لنصره ومدوا اليهمدية فغادره في مارق الحرب مارق فالعن الطرف الجواداخوالندي سنان «سنان»خارقمنه في الحشا تجرعليه العاصفات ذيولها فرجتله السبع الطباق وزلزلت

فمغبر وجه الأرض بالدم محر وهنغداة الحشرمن سندسخضر أسيراً عليــلا لايفك له أسر ومن حولهن الستريهتك والخدر للحظهن العبد في الناس والحر يناط على اقراطها الدر والتبر اذا أقبلت في الحشر فاطمة الطهر وآخر قان من دم السبط محمر وفي كل قلب من مهابتها ذعر على ومولانا على لهـا ظهر واني له عذر ومرن شأنه الغدر ـنعيم ويخلي في الجحيم له قصر ويسكب في الكاس النضارله خر وتصحيف ذاك الخمرفي قلبه الجمر وصاحبذاك الثغر يحمى بدالثغر يكون لكسر الدين منعدله جبر ويقدمه الاقيال والعز والنصر وحاجبه عيمى وناظره الخضر اذا ما ملوك الصيد ظللها الجبر فطوبي لعلم ضمه ذلك الصدر ــتقى النقى الطاهر العلم الحبر جواد ومن في أرض طوس له قبر ففاح على بغداد من نشره عطر إمام به في العلم يفتخر الفخر

فيا لك مقتولا بكته السادماً ملابسه في الحرب حمر من الدما ولهنى لزين العابدين وقد سرى وآل رسول الله تسبي نساؤهم سبايا باكوار المطايا حواسرآ ورملة في ظل القصور مصونة فویل نزید من عذاب جهنم ملابسها ثوب من السم أسودً تنادى وأبصار الأنام شواخص وتشكو الى الله العلى وصوتها فلا ينطق الطاغى نزيد بما جني فيؤخذ منه بالقصاص فيحرم ال ويشدو له الشادي فيطربه الغنا فذاك الغنا في البعث تصحيفه العنا أيقرع جهلا ثغر سبط مجد فليس لأخذ الثار إلاخليفة تحف به الأملاك من كل جانب عوامله في الدارعين شوارع تضلله حقاً عمامــة جــده محيط على علم النبوة صدره هو ابن الامام العسكري مجد الـ سليل على الهادي و بجل عمد الـ على الرضاوهو ابن موسى الذي قضي وصادق وعدانه نجل صادق

إمام لعلم الأنبياء له بقر فن دمعه يبس الأعاشب مخضر وصي فمن طهر نمي ذلك الطهر مام الذيءم الورى جوده الغمر إمام على آبائه نزل الذكر هم التين والزيتون والشفع والوتر ميامين في أبياتهم نزل الذكر ومكنونة من قبل أن يخلق الذر ولاكان زيد في الأنام ولاعمرو ولاطلعت شمس ولا أشرقالبدر وغيض به طوفانه وقضى الأمر سلاماً وبرداً وانطفي ذلك الجمر ولاكان عنأيوب ينكشفالضر فقدر فی سرد بحیر به الفکر اسيلت له عين يفيض له القطر فغدوتها شهر وروحتها شهر أوامره فرعوز والتقف السحر لعازر من طي اللحود له نشر وکل نبی فیه من سرهم سر ولولائم ماكان في الناس لي ذكر ورزءعلى الاسلام أحدثه الكفر وابكيكم حزنأ اذا اقبل العشر ستبكيكم بعدي المراثى والشعر قبولڪم ياً ل طه لمما مهر

وبهجة مولانا الامام عد سلالة زين العابدين الذي بكي سليل حسين الفاطمي وحيدر اا له الحسن المسموم عم فحبدًا الا سمى رسول الله وارث علمه هم النور نور الله جل جلاله مهابط وحي الله خزان علمه وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ولولاهم لم نخلق الله آدماً ولاسطحت أرض ولارفعتسمأ ونوح به في الفلك لما دعا نجــا ولولاهم نار الخليل لما غدت ولولاهم يعقوب مازال حزنه ولان « لداود »الحديد بسرهم ولما « سلمان » البساط به سرى وسخرت الربح الرخاء بأمره وهمسرموسى والعصا عندماعصي ولولاهم ما كان عيسى بن مريم سرىسرهم فىالكائنات وفضلهم علا بهم قدری و فحری بهم غلا مصابكم يا آل طه مصيبة سأندبكم ياعدني عند شدتي وابكيكم مادمت حيأ فان أمت عرائس فكر الصالح ان عرندس

وكيف يحيطالواصفون عدحكم ومولدكم بطحاءمكة والصفا جعلتكم يوم المعاد وسيلتى سبيلي الجديدان الجديد وخبكم عليكم سلام الله ما لاح بارق وله يمدح الاهام أمير المؤمنين «ع » قوله: أضحي يميس كغصن بازفي حلي سلب العقول بناظر في فترة وانحل شدعزائمی لما غدا وزهی بها کافور سالف خده وتسلسلت عبثأ سلاسل صدغه قمر قوىم قوامه كقناته وجنباته جوربة وعيونه أهوى فواترها المراض اذارنت جارت وما صفحت على عشاقه ملكت محاسنه ملوكأ طالما كسرى بعينيه الصحاح وخده كتب العلى على صحائف خده فرمی بها فی عین غنیج عیونه فأعجب لعين عبير عنبر خاله وسلا الفؤاد خرنيران الجوى فمتى بشير الوصل يأتىمنجحأ ولقد برى مني السقام وبتفي

متلاطم سغبت به أسيافهم

وفي مدح آيات الكتاب لكمذكر وزمزم والبيت المحرم والحجر فطوبى لمن أمسى وأنتم له ذخر جديد بقلبي ليس يخلقه الدهر وحلت عقود المزن وانتشر القطر » قوله:

قمر اذا ما من في قلبي حلا فيها حرام السحر بان محللا عرن خصره بند القياء محللاً لما ترمحان العذار تسلسلا فلذاك بت مقيداً ومسلسلا ولحاظه في القتل يحكي المنصلا حورية نسي الغزال الأكحلا وأحب جفنيها المراض الغزلا فتكأ وعامل قده ما أعدلا أضحى لها الملك العزيز مذللا النعان بالحال النجاشي خولا نوني قسي الحاجبين ومثلا سهم السهام أصاب مني المقتلا في جم جمرة خده لن تشعلا مني فذاب وعن هواه ماسلا وأبيت مسروراً سعيداً مقبلا لجج الغرام معالجاً كرب البلا فغدا لهم لحم الفوارس مأكلا وأبوه يسقى في المعاد السلسلا ظمئت فأشربت الحمام دمالطلا حمراً وشهب الخيل دهماً جفلا صبغت بنقع صبغة لن تنصلا من فوق هامات الفوارس قسطلا حنى أعاد الصبح ليلا أليلا رق تألق في تخمام فانجلي أمست سنابك خيله تفلى الفلا الهاديالني وكان حقاً مرسلا ما ليس في الاسلام كان مبدلا ومحرم قـد غادروه محللا ما كان أحمد في الكتاب له تلا ناراً لهيب ضرامها لن يصطلي نذر الحسام المشرفي مفللا كالبرق يسبق في سراه الشمألا فرساز في يوم الوغى لن تنعلا وغدا بمسود الظلام مسربلا كدم الحسين على اراضي كربلا ام أفرس من على فرس علا المختار في حر الهجير تظللا وبفضله شرح الكتاب تفصلا بالمجد تاج فحارها قدكللا حسب شبيه الشمس زاهي المجتلي السبط الشهيد المستظام المبتلي

ومن العجائب أنه يشكو الظا حامت عليه للحام كواسر أمست به سمر الرماح وزرقها هاتيك بالدم قد صبغن وهذه 🗠 عقدت سنابك صافنات خيوله ودجت عجاجته ومدسواده وكأنما لمع الصوارم تحته جيش ملا فوه الفلا وأتبي فلا أبناء منجحدالوصي وكذب بذلوا النفوسو بدلوامن جهلهم فمحلل قــد صيروه محرماً وتعمدوا قتل الوصيوحرفوا وأنواالىقتل الحسين وأججوا فسطا عليهم بالزال بعزمة من فوق طرف أعوجي سامج فرس حوافره بغير جماجم ال أضحى بمبيض الصباح مجللا وجرت سحائب عبرتي في وجنتي الصائم القوام والمتصدق الط. رجل بصيوان الغامة جده وأبوه حيدرة الذي بعلومه والام فاطمة المطهرة التي نسب كنبلج الصباح يزينه السيد السند السعيد الساجد

أسفأ وقلب الدهر بات مقلقلا والماء ينهل منه ذيبات الفلا عند اللباس وصيروه مجدلا بالخسف في طفل وجل مؤثلا قد حطموا السمر اللدان الذبلا مزج البلاء له فأمسوا في البلا كرماواوصلتالرؤوسالارجلا دار المقامة في القيامة موئلا شاك الى رب السموات العلى نهلا رى البيض الصوارممنهلا كالبحر آخره يحاكى الأولا عضب يضم الغمد منه جدولا من كل كفار وأبرى المفصلا ياصاحي لمن أراد تأملا قمر منازله الجماجم والطلا وقلوبهم في الغلى تحكي المرجلا بعزيمة تردي الخميس الجحفلا وبباء بيض الهند يضربأهدلا نقطاو ضادالضرب كيف تشكلا وعليه سلطان الحمام توكلا تالعاهرات وطبقوا رحب الفلا سهماً فحر على الصعيد مجدلا بالقس تغميض القطامى الأجدلا حقداً وعدواناً عليه قد امتلا

قمر بكت عين الساء لأجله تالله لاأنساه فرداً ظامياً والسد العباس قدسلب العدى والطفل شمس حياته قد اصبحت وبنو أمية في جسوم صحابه شربوا بكاساة القناخمر الفنا وتقاطعتأرحامهم وجسومهم و تو ار ثو امن بعدسلب نفو سهم والسبط شاك ماله من ناصر ظام الى ماء الفرات فان رم والقوم محدقة عليه مجحفل وبكفه سيف جزارباتر فقر الجماجم والطلا بغراره فكأنه وجواده وحسامه شمس على الملك المدار بكفه والخيل محدقة بجيم جماله والسبط يخترق المواكب عاملا فبسين سمر الحط بطعن أبجلا فتخال طاء الطعن اني أعجمت حتى اذا ما السبط آن مماته داروا يه النفر الطغاة بنوالرنا ورماه بعض المارقين بعيطل وأنى ب**غى** بنى ضباب صائلا وجثي علىصدر الحسن وقلبه

اثم النبي ثنيتيـــه وقبلا أسفأ وشهب الفلك أمست أفلا فىل والعرش المجيد تزلزلا والوحشفىالقيعازناح واعولا متوجعاً متفجعاً متوجلا باك يسح الدمع نقطاً مهملا فبرزن من حلل المضارب ثكلا حمراً على بيض السوالف هطلا من بعده غر المدارس عطلا ومن الجليس أنيس مربعهاخلا وبغت وحق لمن بغي أنْ بجهلاً جهرأ وجروا للمعاصي أذيلا حسرى تلاحظهن الحاظ الملا الحبر الأمين مقيداً ومغللا متحرك فيه الأسى لن رحلا صاد الصعيد وانبتت كافالكلا أقوت وكن بها الأحبة نزلا لما شددن على المطي الأرحلا لما زممن جمالهن النزلا أموية تبغى العطاء الأجزلا جهلا ويتحفها السؤال معجلا الحادي وماسرت الركائب قفلا ويزيدها ربى عذاباً منزلا ما ليس تفعله الجبارة الألى

فبرى بسيف البغى رأساً طالما وأسودقر صالشمسساعة قتله و نعاه جبريل وميكال واسرا والطير فىالاغصان ناحمغرداً وانى الجواد ولا جواد فوقه عالى الصهيل مقلة إنسانها فسمعن نسوان الحسنن صهيله ينثرن منجون العيزن مدامعأ حتىاذاقتل الحسين واصبحت ومنازل التنزيل حل بها العزا بغت البغاة جهالة سي النسا نصبوا بمرفوع القناة كربمة وسروا بنسوته السراة بلاملا وغدوا نزين العابدين الساجد وسكينة أمست وساكن قلبها وبدال دمعالعين منها أغرقت وديارهن الآنسات بلاقع والصبر عني ضاعن مترحل ومدامعي فوقالخدود نوازل تسرى بهن الى الشئام عصابة ترضي يزيد لكي نزيد لها العطا فلا لعنن بني أمية ماحدا ولألعنن زيادها ونزيدها تباً لهـم فعلوا بآل عد

قان أبل به الصعيد المتحلا هام نسير به السحائب جفلا عالي البروق يسيح دمعاً مسبلا عذب له أرج يحاكي المندلا نصبت له في (خم) رايات الولا وأجل من للمصطنى الهادي تلا الدنيا وقالبها بنيران الفلا رجل بأثواب العفاف تسربلا وتراه يوم الحرب ليثأ مشبلا مدت على كيوان باعاً أطوالا المشرقات المعذرات لمرن غلا نبأ تصير له البصائر ذهلا أوصافها تعيي الفصيح المقولا وعلت فحاوزت الساك الأعزلا دون القرابة والصحابة أفضلا ماكاز منها مجملا ومفصلا للدين والدنيا أتم وأكملا في خيبر صعب الفتوح تديهلا ألقت على الكفار عبئاً مثقلا بدمائه فوق الرمال مرملا ضرباً بصارم عزمه لن يقللا حتى اجتباه ربنـا وتقبلا والأرض بالطوفان مفعمة ملا بردأ وقدأذك حريقاً مشعلا

ولأبكين على الحسين بمدمع ماطف طاف على ثراك من الحيا ذو هیدب متراکب متلاحم يشفيك إذ سقيك منه بوابل ثم السلام من السلام على الذي تالي كتاب الله أكرم من تلا زوجالبتولأخوالرسول،مطلق رجل تسربل بالعفاف وحبذا تلقاه يوم السلم غيثاً مسبلا ذو الراحة اليمني التي حسناتها والمعجزات الباهرات النيرات منهارجوعالشمس بعدغروبها ولديره فوق البساط فضيلة وخطاب اهل الكهف منقبة غلت وصعود غارب أحمد فضل له هذا الذي حاز العلوم بأسرها هذا الذي بصلانه وصلانه هذا الذي بحسامه وقناته وأبادمرحب فيالنزال بضربة وكتائبالأحزابصيرعمروها وتبوك نازل شوسها فأبادهم وبه توسل آدم لا عصي وبهدعا نوح فسارت فلكه ومه الخليل دعا فأضحت ناره

حيات سحر كن قدماً أحبلا حيت الدفين به وقام من البلا حقاً وذلك في الكتاب تنزلا فعصيتهم وأطعت فيه من غلا مدحاً به ربي صدا قلبي جلا مس القذا عيني يكون لها جلا سار وماسح المحاب وأهملا فعدت تخجل بالفصاحة جرولا فعدت تخجل بالفصاحة جرولا محداً على هام النجوم مؤثلا (نم العذار بعارضيه فعد لمسلا) (١)

وبه دعا موسى تلقفت العصا وبه دعاعيسى المسيح فاطلق الد وبخسم واخاه النبي مجل عدل النواصب في هو اه وعنفو الموراب نعل أبي تراب كلما فعليه أضعاف التحية ما سرى سمعاً أمير المؤمنين قصائداً عربيسه نشأت بحلة بابل سادت فشادت للعرندس صالح وسمت قلوب حو اسدي وسمت على و و از نت

<sup>(</sup>١) الشطر الاول من مطلع قصيدة الشيخ علا. الدين الشفهيني .

<sup>(</sup> ٧ ) الشطر الاول من مطلع قصيدة الخليعي .

## الشيخ صالح التميمي المتولد ١١٦٠ ه والمتوفى ١٢٦١ ه

هو الشيخ صالح بن درويش بن الشيخ زيني التميمي ، واضح النسب، صريح القبيلة ، عربي المحتد ، والفكرة ، وقد انتشرت قبيلت في العراق انتشاراً كبيراً .

ولادته ونشأته :

ولد في الكاظمية في حدود ١١٩٠ ه ١٧٧٦ م وقيل ١١٨٨ ه ولما مات ابوه كان هو دون البلوغ فهاجر الى النجف بلد العلم والأدب ونشأ فيها على المجالس الأدبية والحلقات العامية ، وتعهده فريق من العاما، برعايتهم فأمدوه بعناية ورفق ، وكان في مقدمتهم العلامة بحرالعلوم المتوفى ١٣١٧ ه واختلط بفريق من الطلبة الأفاضل كان موضع إعجابهم لما شاهدوا فيه من ذكاء مفرط وذهن حاد ، وتقوى وصلاح .

دراسته :

تلقى كثيراً من علومه في النجف على العلامة بحر العلوم وانتهل من نميره العذب الصافي فحظى عنده بمنزلة سامية وذلك لمواهبه العاليــة واستعداده وقابليته التي كانت خير دافع لتقريبه واسباغ الشي الكثير عليه من روحه

(١) سبق ان كتبت عن هذا الشاعر في السنة الخامسه من مجلة الغري النجفية وهي أول دراسة عرفت عنه إذ لم يسبقني أحد بالكتابة عنه ، وعندما نشرت ديوانه بمشاركة الاستاذ عمد رضا السيد سلمان المحامي اثبت في مقدمته ترجمة ضافية وافية بقامي بتاريخ ١١ - ٤ - ٤٨ .

العامي والا دي ، وكان لا عضاء حلقة الطباطبائي ــ أبطال معركة الخميســ آل النحوي والفحام والزيني والجناجي والجصاني والا عسم ومن لف لفهم أعظم الا ثر في تنمية روحه الا دبية وشاعريته الفياضة .

ويحدثنا أعلام التراجم ان التميمي خلال إقامته في النجف انصل بزعما، خزاعة فتجول في ربوعهم وأقام مدة في أرياف الفرات الا وسط امترج فيها بمعظم عشائره وهاجر الى الحلة بعد وفاة الطباطبائي ولجزعه لفقده رئاه بقصيدة مثبتة في الديوان ص ٨٢ مطلعها :

تعوضت عنكالصبررغماً على أنني لفقدك دا، ماله عوض يشني أخلاقه :

لقد امتاز التميمي بأخلاق عالية وطبع كريم وذات نبيلة مكنتـه من الاتصال بكثير من الشخصيات البارزة في عصره وحببته اليهم، وقد ظهر كثير من خصاله الحيدة وصفاته العالية في شعره فمن ذلك قوله:

قضت عفتي أن لا أسي، الى الجار وسرت مع الا صحابسيرة أبرار وسلوالوفي أدرى اذا كنت طالباً مفصل أجوالي ومجمل أطواري خبير بأسرار الرجال ومنطقي أبى الله أن يبدي غوامض أسراري وكان إيمانه بالله عظيا و ثقته كبيرة بأنه يرزق المخلوقين دون مسألة بقوله:

يا طالباً غير إله السها بشراك بالحيبة والرد الذي سواك من نطفة يغنيك عن مسألة العبد

ويؤكد ذلك بلون آخر وهو قوله :

تكفل رزقي بأسط الرزق مضغة الىحين ألق من يوسدني الرمسا وما ضرني نسيان من كنت راجياً نداه، وربي لا يضل و لا ينسى وهذه لغة لا يستعملها سوى المؤمن الواثق بالله .

## حالته الاقتصادية:

بمآ يزيد التميمي احتراماً في النفس كونه نشأ يتيماً ولم يخلف له ابوه

حطاماً يغنيه عما في ايدي الناس ، غير انه كان يحمل بين جنبيه نفساً كبيرة تعصمه عما في ايدي الناس، و لم يكن التميمي ليمتاز عن غـيره من أدبا. عصره بالثراء فالا ديب لا يكاد يذكر حتى يذكر الىجنبه البؤس والشقاء ،. واكمن التميمي بحكم نبوغه وامتداد باعه الائدبي ارتبط بأسر وأفرادكانوا يغدقون ويفيضون عليه المعروف وهو الى جنب ذلك كان يفيض هو الآخر على من دونه ، فقد مدح كثيراً من الرجال المرموقين من ذويالعلم والعرفان والنفوذ والسلطان ، ويبدو منخلال شعره انه كان يذكر بعضهم بالعطاء وليستهذه النفسية ينفر دبها وحده بل يشاركه فيهامعظمشعراءعصره. وقد أصاب البسار في أواخر حياته فقــد حدثنا دوانه ان أمتلك في آخر حياته ارضاً زراعية والارض هذه تقع قرب ربوع بني عامرالقاطنين على دجلة من الجانب الغربي فيقول شاكياً منهم الى الوزير على رضا باشا : وزرعى بنو عام سلطت عليه المياه فما نلت خبرا فان كان بالماء يصلونني فقسيسهمسوف يصلى سعيرا علاقته بداود باشا :

لم تكن علاقته بالوزير متكونة في زمن وزارته بل كان على انصال به منذ ان كان يتولى ديوان المحاسبة والانشاء لمولاه سليان ، و نظراً لما عرف به الوزير داود من حبه للعلم والادب فقد كان يقرأ درر انتميمي وغرره فيعجب لسرعة بديهته ورصانة اسلوبه وحسن انسجامه فكان يهدي له ما يشتهي من الهدايا ويصله عا يستطيعه من الصلات يوم ان كان يفد الى بغداد لمدح آل النقيب وآل الالوسي وآل الشاوي ، فكان داود يستغل بعض اوقات التميمي و يمترج به ويوحي اليه من طرف خني طموحه و توثبه حتى اذا نال مناه وحقق رجاه وافاه واحسن اليه كل الاحسان . داود باشا :

ونَظُراً للصلة الوثيقة التي بين الشاعر والوزير داود : وبالنظر الى أن

داوداً قد اختص بقسط وافر من الديوان رأينا ان نثبت هاهنا شيئاً من ترجمته التي اعتمدنا في بعضها على ما ذكره المرحوم البحاثة الشيخ ياسينباش أعيان العباسي في تذييله لكتاب « عنوان المجد » لصبغة الله الحيدري .

الوزير داود: كرجي الأصل، إنحدر من أبوين نصرانيين، مولده في بلدة تفليس عام ١٩٨٨ هـ ١٧٧٤م وقد جلبه أحدد النخاسين أسيراً الى بغداد وكان عمره يومئذ احدى عشر سنة فاشتراه مصطفى بيك الربيعي، ثم باعه لسليان باشا الكبير والي بغداد إذ ذاك وكان داود وهو برغم ذلك مفرط الذكاء فرباه سليان وعامه القرآن وأدبه بالآداب الاسلامية فأحسن التأديب والتوجيه، وثقفه ثقافة عالية أدت الى ازدهار نبوغه وتوقدذكائه وبني يواصل تعليمه على أكار عاماء بغداد مدة ثلاثين عاماً وفي خلالها عارس وظائفه ومناصبه الكبيرة التي أسندها اليه سليان باشاحتي تفوق على عاماء بغداد في العلوم العقايدة وأنصبح مرموقاً بين أكار عاماء مدد كبير من الفطاحل منهم صبغة أفذاذ العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثما أدى أن يتلتى منه العلم عدد كبير من الفطاحل منهم صبغة القداد العاماء ثمان العلم عدد كبير من الفطاح المنهم صبغة القداد العاماء ثمان المادي والسيد محمود البرز بجي وعد أفندي النايب .

ولما بلغ داود سن السابعة والعشرين تولى « خازندارية » بغداد أي عاسب على عهد سيده سليان وذلك عام ١٧٢٧ ه ثم صار والياً على بغداد وبق فيها مدة قصيرة ، ثم فر من بغداد على عهد واليها سعيد باشا بجلسليان ولماقتل سعيد رجع داود الى بغداد . هذا ما قاله العباسي ، أما ماذكره البحاثة يعقوب سركيس في مقدمة تذكرة الشعراء .

« فلما رأى مولاه سليان انه ضليع بما عهد اليسه عينه في المناصب حتى أصبح دفردار بغداد : ولماعين والياً على بغداد انهزم من العاصمة ، ثم عاد الى الزوراء لماوقع الوئام بينها ، ولما قتل سعيد باشا أصبح داودباشاوالياً » وفي عام ١٣٣٣ ه صار والياً على بغداد وبعي في الولاية زهاء ثلاثة عشر سنة أي الى ١٣٤٦ ه عمر في خلالها مساجد وجوامع وأسواقاً وأقصر

تأريخها علىصديقه التميمي ، وقد أطاعه أهل العراق حاضره وباديه بمافيهما من عناصر متناقضة الرأى والدم ، وفي خـــلال تسنمه تلك المناصب قرب اليه العلماء والادباء وأكثر من مناظراتهم ونقاشهم حتى لقب بوزىر العلماء وعلامة الوزراء، ومن الذين نالوا حظوة عنده صاحب الترجمية والمؤرخ الشاعر الشيخ عثمان بن سند البصري الأحسائي صاحب المؤلفات العديدة فكان يأنيــه من البصرة ويمكث عنده العام أو نزيد وقد قال فيــه الشعر الكثير ومن قوله وهو تودعه حينًا سافر من بغداد :

أودعكم توديع من ضاع قلبـه ﴿ فَلَيْسَ لَهُ عَنْبُ سُلُو وَلَا صَبَّرُ وتودیع ام واحد أزمع النوی فنی قلبها جمر وفی عینها بحر وتوديع ذي ود رى ان بعدكم وآنكان يوماً واحداً طوله الدهر وحقك لايرجى اصطباري عنكم فكيف ولولاجود كمضامني العسر أنا الحر إلا انني عبد فضلكم ولاغرو ان الحر يملكه البر اذاا بجرمن فكرى لاحسانك الشكر فارخ نا لني منك النوال فحبذا وإلا فما في الكف عندي هو الذُّخر اذا نظرت بدر المها نواظر فوجهك يامولايعندي هوالبدر

رفعت حضيض القلب مني تكلفا

ولقدأ لفابنسندكتاباً في الوزير أسماه «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود » بناه على السنين وابتدأ به من عام ١١٨٨ هـ وانتهى به الى عام وفاة المؤلف ١٢٤٦ ه والأصل لا بزال مخطوطاً ببغداد منه نسخة عمكتبة الأوقاف العامة وأخرى بمكتبة دار الآثار القديمة ، غير ان المؤرخ أمينبن حسن الحلواني المـدني المتوفي عام ١٣١٧ ﻫ اختصره وطبعه في بومبي عام ١٣٠٤ ه وطبع أخيراً بمصر عام ١٣٧١ ه.

والوزير داود كان طموحاً الى نيل ملك عظيم فقــد تاقت نفسه أن يستقل في العراق كملك عليــه وبدلك هيأ مصانع وعمالا من اوروبا ومن سائر الأقطار التي عرفت بتصدر وصنع المواد الميكانيكية وأخذ في التوجه الى تنسيق الناحيــة العمرانية والصناعية وأمر بصنع المدافع والبنادق على طرازجديد، وأحدث تشكيلات واسعة في جيشه و تعليمات و خططاً عسكرية فنية ابتكرها لهم فبلغ عــدد جيوشه ما يزيد على المائة الف مسلح وضرب السكة والنقود باسمه في بغـــداد وقرر غزو فارس فداخلهم رعب شديد ولكن المقادير لم تساعده كما ساعدت زميله الحديوي عهد على باشا الكبير فقد كانا متعاصر ن .

وبيناكان داود ساعياً في تحقيق مبتغاه من إعلان الاستقلال والحروج على طاعة الأثراك إذ فاجأه السلطان محمود خان بارسال جيش يبلغ عدده عشرون الفا بقيادة على باشا الوزير فاما قرب من بغداد ضحك داو دمستهزئا بهذه العدة الضعيفة وقال لو أرسلنا له نساء بغداد لما كان بامكانه المقاومة ، وفي خلال زهوه هذا فوجى، بالطاعون الذي عم بغداد وذلك في أواخر عام ١٧٤٦ ه فأباد معظم جيشه ومات له من الولد الصلبيين فيه عشرة كلهم يمتطون الجياد ويقودون الجحافل فانهارت معنويته وأذهله عويل الناس وضراخهم فنال الضعف من قواه واستولى عليهم الغم والهم . وكان على رضا بعيداً عن بغداد ولم يصبه شيء .

وقد ذكرالشيخ على العذاري الكبير في مجموع رأيته بخطه قال: بتاريخ من رجب عام ١٧٤٧ه جاء الطاعون الرابع من بغداد الى الحلة عام ١٧٤٨ ه في شهر شوال وكثر في ذي القعدة وأول ذي الحجة حتى أخلى أكثر الدور وانقطع في المحرم ولم ينقطع من (الحسكة) بل كن في بارح (بموز) ثم عاد عليهم في الحريف حتى قطع كثيراً من الجمايع وعاد على أهل النجف حتى تركوا منازلهم و خرجوا وهذا بعد حصار بغداد و بعد انقضا الطاعون منها حاصرت بغداد أربعة أشهر حاصرها على رضا متوجهاً من السلطان محود وعصى داود بها و بعد ذلك فتحوا له الباب و دخل بعسكره وقتل مقتلة عظيمة من الكولة بندو تركوا أجسامهم عطرحة وأخذوا رؤ و سهم الى السلطان عظيمة من الكولة بندو تركوا أجسامهم عطرحة وأخذوا رؤ و سهم الى السلطان

وقبضوا على داود باشا ووجهوه الى السلطان بعياله وأمواله ومعه عسكر . غير ان الشيخ ياسين باش اعيان قال في مستدركه على كتاب «عنوان المجد» وبعد مفاوضات بسيطه استسلم داود وتنازل عن ملكه ودخل الوزير على رضا بغداد من دون حرب فتسلم جميع الذخائر والمعدات وارسل داود الى استا نبول على بغل وكان الشاعر عبد الباقي متوجهاً في طريقه الى الموصل حينذاك فوقع بصره على بغل داود قد عثر عند خروجه من باب بغداد فقال «عدس» فاستبشر داود وتفاءل بالخير وتذكر البيت المشهور الى يريد بن المفرغ:

عدس، ما امباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق وللعمري فيه ابيات منها :

لعمري لقد بجال منهوة الردى إمام وحبل للامام وثيق سأشكر مااوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمين حقيق

فلما وصل استانبول نفاه السلطان محمود خان الى بعض البلدان وعفاعنه اخيراً ، ولما تخلف السلطان عبدالمجيد خان عظمه واكرمه لسنه وعلمه والجان لا تدي كسوته الرسمية في الأعياد وهي التي منحها إياه ابوه ، وقد كتب على صدره بالطرز المدهب « شيخ الوزراء » وارسله شيخاً على مدرسي الحرم النبوي عام ١٧٦٠ ه وإذ ذاك اشتغل بالتدريس وانسعت له حلقات كثيرة للاستقاء من فيوضاته العامية فانتفع به أهل المدينة وانشأ له بستانا خارجها للتنزه يعرف بالداوودية قرب ضريح الامام السبط ابي مجد الحسن خارجها للتنزه يعرف بالداوودية قرب ضريح الامام السبط ابي مجد الحسن الزكي « ع » بالقرب من منهل العين الزرقاء ، ولما تم غرسه أرخه التميمي بقصيدة جاء آخرها « تأريخه غرسا » ولم توجد في الديوان الذي نشر ناه وقد اجازه عليها بألف ريال .

وفي خلال إقامته بالمدينة المنورة كان يواصل اصدقاءه في العراق بالهدايا الثمبنة ، وكان يأمل ان تحزِه الدولة العثمانية لفتح مدرسة في المدينة ليتعلم اهلها سائر العلوم والفنون وقد حرص على تحقيق تلك الفكرة غير انالموت فاجأه عام ١٢٦٧ ه وبذلك خسرت المدينة معهداً كان يمكن ان يكون مصدراً لمعاهد اخرى ودفن داود بالبقيع واقيم على قبره شباك من الحديد وله شعر جيد .

على رضا باشا:

وَلَعَلَاقَةَ التَّمَيُّمُى بِعَلَى رَضًا رأينًا مِن الجِّدرِ اثبات صورة عنه ليحيط القارى. معرفة سيرته: ان سيرة هذا القائد التركي لا نزال مجهولة النواحي عند طالى السير بالنظر الى اغفال المؤرخين نشر هذه الصحيفة المطوية من تأريخ العراق في القرنين الماضيين : ولما كان هذا القائد احد الابطال الذين لعبوا دوراً مهماً في تأريخ العراق السياسي والعسكري والأدبي فقد ظلت سيرته خافية على اكثر الناس، ولكن ان سند البصري عثمان اوضح لنــا بعضاً من سيرته بكتامه « مطالع السعود » غير ان ذلك لا يعد إلا من باب الوجود الناقص خير من العدم، و لكن الذي يتصفح ديوان التميمي تنكشف له صفحة واضحة من تأريخ هذا القائد التركي وفتوحاته وما قام به من اعمال إرهابيــة ، وبالرغم من ان مجاملة التميمي كانت تقضي الى ان يشيد بذكره لانصاله به وكف الته لحياته ، ولكن الشاعر الشيخ حسن قفطان النجني يكشف لنا صفحة من تأريخــه بما سجله في خاتمــة كـتاب « جواهر الكلام » في الفقه الاسلامي وذلك بعد فراغه من كتابته بتأريخ ٢١ ذي القمدة عام ١٢٥١ ه حيث قال :

« وفي هذه السنة دمر فيها الوزير على رضا العراق وهو الوزير التركي الذي عين عام ١٢٤٦ هـ وحكم في العراق « ١٤ » سنة وقيل احد عشرة سنة وهو الذي قرض دولة الماليك بعد القبض على داود باشا آخر من حكم العراق من الماليك وقتل كثيراً منهم في بغداد و بذلك اصبحت بغداد ولابة من ولانات الدولة العمانية » .

وذكر الشيخ على العداري في مجموعة نخطه قال: « وفي سنة ١٢٥٣ هـ سار على رضا والي بغداد في عسكر عظيم ومعه شيخ زبيد وادي الشفلح وعزل شيخ المنتفك عيسى ونصب ابن عمه فيصل وسار الى البصرة ومنها الى « المحمرة » قرية من قرى « كعب » ومعه الشاعر التميمي وهناك نازلهم الحرب ثلاثة أيام في رجب وبعدها انكسروا وانهزموا وأخدت قرية المحمرة أخدة شنيعة وذهبر جالها وأطفالها ونساؤها بعد قتل بالسيف وبعضاً حرقوا وبعضاً اسروا في المعسكر أسراً عظيماً وسبوا العيال حتى جاهنا سبيهم عند مرور العسكر علينا و عن في الحلة وسار منها الى البصرة وحدث قحط عظيم وخربواكثيراً من القرى حتى نزل بعسكره «الشنافية» وخربو كثيراً من القرى حتى نزل بعسكره «الشنافية» ونهب خزاعة ، وأما ذرب الشلال لم يواجه بل انهزم ونهب من العسكر فنهب خزاعة ، وأما ذرب الشلال لم يواجه بل انهزم ونهب من العسكر غنماً إلا أخذها وبعث بها الى بغداد »

واذا ما أردنا ان ستعرض عهد الوزير على رضافا هما نستعرض عهداً مظاماً قدأباد من الوجود جيلا، وقضى على قطر بأسره، فقد أهمل شؤون القبائل العراقية التي انصفت بعادات كانت تفضي الى كثير من التطاحن والحروب بسبب الخصومات القبلية التي أزهقت من جرائها مئات الالوف من الارواح فعمت الفوضي واضطرب الأمن وانقطعت الطرق وانتشرت بذلك روح التكتل القبلي، وكان إهماله هذا صادراً عن خشيته من ان تتوزع قواه في الفراتين الأوسط والأدنى فيصيبها آنذاك التبدد والا تحلال وينتقض بذلك عليه أمر الماليك من جديد.

كان رأيه مدعاة الى شذوذ الوضع وتأخر العراق واصابت بكثير من الأمراض والنكبات وكان عهده هـذا عهداً سيئاً إذ ضعفت فيه هيبة الحكومة وعم الاضطراب وانتشر الفساد في كل حدب وصوب.

فني بدء حكمــه انتشر الطاعوِن في العراق في أواخر عام ١٣٤٦ هـ

فانقرض عدد ضخم قدر بمئات الالوف من الناس، ثم طغى الرافدان على كثير من الجهات فهلك الزرع والضرع ولاسيا في بغداد، وبذلك اصيبت البلاد بنكبة اقتصادية وتكونت عصابات اخلت بالأمن الداخلي.

وبعد مرور سبع سنوات على دخوله بغداد قام بغزو المحمرة والأهواز ونشب عشائرها ، فقد نكب عشيرتي كعب والمحيسن وعين والياً من قبله في «المحمرة» رجلاا سمه «عبد الرضا» بعدان عاث فيها فساداً وخراباً وذلك عام ١٢٥٣ ه قاصداً بذلك ان يميت روح العشيرتين العربيتين لأنها كانتا ذات نفوذ وسيطرة على قطر «عربستان» وخاصة على الملاحة النهرية التي تمر في (شط العرب) وكان لها عدد ضخم من السفن بما يشبه (الاسطول) له قيمته وفتكه في الحروب.

وقد راعى في غزوه هذا بعض نواح سياسية كان يتصورها خطره. منها انه كان يظن بأن هاتين العشيرتين كانتا متصلتين بدول الماليك واذا ما أبقاها على نفوذها فانها تولفان جبهة خطرة ضدالاً تراك وبذلك تستغلان من قبل الماليك عندما كسون نقطة الضعف في الحكومة التركية.

ومنها ان غروه المحمرة كان حداً فاصلا للمضاربات السياسية والحربية التي كمانت تدور بين الحكومتين الايرانية والتركية وان هذه المنطقة لم تكن من المناطق المقررة المصير وبغروه لها انتهى كل شيء .

ولا علال دول الماليك أسباب لا تختى على من تتبع المصادر المخطوطة لهذا القرن ـ الثالث عشر ـ فقد اخذت الدول الغربيـة تشجع على كثرة الرحلات بواسطة السفن التجارية وتسهل قطع البحار ليتوغل فريق من ذوي الرأي السياسي من انباعها بالجزيرة العربية اوبالشرق الأدنى وكانوا يدخلون الشرق متنكرين آناً باسم التجارة ، وآخر بعنوان السياحة ، مما دعى الأثراك لسلخ البلاد من الماليك لئلا يستعمرون مباشرة من قبل اجنبي آخر ولكن بعد ان أطلع اولئك الأجانب المنبثون في الدولة العثانية

على درجة ضعفها وتفكك أوصالها أدى الى نكيتها في عام ١٣٣٤ ه عند طردهم من الجزيرة العربية .

وكمان الوزير على من المعجبين أذب التميمي فقد انصل به كانصال داود وكان يصحبه في بعض اسفاره ويقترح عليه ان ينظم لهفي المراضيع التي تروقه حتى اذا جاء شهر المحرم كان يجلس الوزير على ويطلب منه ان رثي الامام الحسين « ع » وقد نظم له الميمية المعروفة ، وكان افتراح الوزير ان ينظم له سيرة الحسين باختصار لذا تراها جاءت يروعــة قصصية تتخللها مأساة الطف، ولما فتح الأهواز صحبه النميمي وهناه بقصيدة لم توجد في الديوان ومطلعها:

هذا (على) وهذي وقعة الجمل دع التفاصيل واسألني عن الجمل أخماره:

للتميمي أخبار متفرقة لم يحوها سفر واحد ولم يكفلها كتاب مستقل بل تفرقت هنا وهناك في بطون المجاميع وعلى قصاصات من الورق البالي وهي كثيرة تعرب لنا اله كان من الرجال الذين برصدون النكتة ، ومنها انه سافر الى البصرة مع صديقه الشاعر ملا حسين جاووش الحلى ــ المتقدم الذكر \_ فمرا على « مضيف » في إحدى القرى الواقعة بينها وبين واسط فلما استقر بهما المجلس جاء صاحب البيت ولم يقابلها بتحية العرب المعروفة للضيف وقدجاء اهلهله بصحنفيه ثريد فوضعه صاحب البيتأمامه ولميدعهما لمشاركته في الا كل فقال ملاحسين للتميمي صدر وانا انجز فقال النميمي :

ومنعجب الزمان رأيت صحناً صغير الحجم بين يدي لئيم كأن حنر صاحبه عليـه «حنو المرضعات على الفطم» مدافعة الغيور عن الحرىم فیحجب بکهف او رقیم لفر يه الى قمر الجحيم

مدافع عنه في كلتا مديه بود بأن عيناً لا تراه فلو بالخلد جاوره أكول ذميم الخلق والاخلاق أمسى يزاحمنا على العيش الذميم لعكس الحظ جاورنا اناساً بطرق اللؤم أهدى من تميم وعلى إثر تعريض ملاحسين له في الشطر الا خير امتعض ووقفت قريحته وكاما التمسه فلم يندفع.

ومن اخباره انه ركب يوماً في زورق بدجلة مع صديقه الشاعر العمري فمرا على قبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي وهو قائم فيذلك الربع الموحش فقال له العمري هل مدحت صاحب هذا القبر فقال مرتجلا:

قلت مدح النبي يغنيه عنا سيد المرسلين سامان من

نأىالواشون والرقباء ولوا برشف الثفر منك فقال ألوا

جلت أنواره علماً. ألوا وكمن تكة للمرد حلوا

قيل لي هلمدحت سلمان يوماً هل يفيد المديح من قال فيه وكتب له بعض الشعراء ما يلي :

وأغيد زارني من بعد ما قد فقلت له أرح قلب المعنى فأجابه التميمي قائلا :

ليهن الدين أصبح مستنيراً فكم من فرج محصنة أباحوا

و فاته :

توقي التميمي بالكاظمية مسقط رأسه وقيل ببغداد ١٦ شعبان عام ١٣٦ ه ودفن فيها بجوار مرقد الامامين الجوادين «ع» وكان ذلك يوم الخميس ورثاد فريق من الشعراء منهم الشيخ ابراهيم العاملي بقصيدة مطلعها: قفا نسقها منا الدموع السواكبا منازل للا قماركانت ملاعبا ومنهم الشيخ عبد الحسين محى الدين بقصيدة ومطلعها:

أودى القريض وعقد كل نظام في يوم قد أودى « أبا تمام » ومنهم عبد الباقي العمري بمقطوعة مطلعها :

رحم الله صالحاً كان والله لهذا الداعي ولياحميا

وله ايضاً يرثيه عند وقوفه على ديوانه :

نعمرب هذا الشعرقد كمان صاحبي يلائمني في حب وألائمة وقفت على ديوانه بعد فقده وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه قال الألوسي في كتابه « المسك الأذفر » ص ١٥٨ أعقب ولدين احدها « كاظم » وهو الذي جمع ديوانه و توفي بعده بمدة يسيرة ، والآخر « مجد سغيد » وكان شاعراً يتسول بشعره وكان ملحاً في ذلك و توفي بعد أن عمر نحواً من سبعين سنة وترك شيئاً كثيراً من النقود .

#### آثاره الأدسة:

لم يكن التميمي مقصراً حياته على قرض الشعر بل توسع فيها وجال في ميدان التأليف والاحاطة بأنساب العرب فدون كثيراً من الحوادث وترجم رعيلا من شعراء عصره فكان لما كتب أعظم الأثر؛ ولسكن المؤسف ان الحوادث عائت في أكثرها فقضت على بعضها بالدمار ولو سامت لكشفت لنا عن صفحة مطوية من تأريخ العراق الأدبي والسياسي واليك أسماءها:

١ ـ شرك العقول وغرائب النقول ، مرتباً على السنين ابتد، به من عام ١٢٠٠ ه وانتهى به الى عام ١٣٤٠ ه بحث فيه عصر الوزير داود مع ذكر للحوادث التي جرت في عهده ، سلك في اسلوبه على طريقة المؤلفين السابقين من الالتزام بالسجع وقد قيل إنه بمكتبة الساوي التي تبددت أخيراً .

 ح وشاح الرود والجواهر والعقود في نظم الوزيرداود: ضمنه كثيراً من نظم الوزير ومساجلاته مع شعرا. عصره الذين اختارهم لسمره مع كثير من الملح والنوادر التي دارت في مجلس الوزير.

٣ ـ الأخبار المستفادة من منادمات الشاه زاده .

٤ - الروضة التميمية: مدح بها صديقه الشاعرالشيخ عبدعلي الحويزي
 وقد وفد عليه عام ١٢٣٥ هـ.

ه ـ ديوان شعره : جمعه ولده كاظم ورتبه على الحروف المعجمة باشارة

واقتراح الشيخ عبد الباقي العمري وقد نشرته عام ١٣٦٧ ه في النجف. منزلته الاجتماعية :

كان التميمي احد الشخصيات المرموقة بعين الاكبار والاعظام من قبل سائر الطبقات الاجتماعية كما كان محترماً عند العلماء والأعيان، وقد أكبره الوزرا، والأمراء أيما اكبار، وكان الوزير داود يوليه من عنايته واكباره الشيء الكثير حتى غالى في مدحه ودعاه به « سيدالشعراء » وأرسل عليه عام ١٣٣٧ ه وكان إذ ذال في الحلة فببط بغداد وأ نزله المكان اللائق بشخصه ولم تمض أيام حتى أسند اليه رئاسة ديوان « الانشاء العربي » وخطبوده أكار أعيان بغداد ووجهاؤهم.

## نموذج من نثره :

لم يكن التميمي قد قصر استعداده على قرض الشعر بل تحكم في صناعة النثر واليك نموذجاً من ذلك قوله: مقرضاً القصيدة الرائية وتخميسها لصديقه العمري في مدح الشيخ محي الدين ابن العربي وذلك باقتراح الوزير على رضا:

لا أعرف قريضاً يستوجب التقريض ما لم يطرب الشادي ويغني به الحادي، ويرقم في صدر الصدور، على ممر الأيام والدهور، فسكم طالعت بعد ما اطلعت على نظم محكم، لجاهلي ومخضرم، فما رأيت قافية أبدع، ولا كلمة أبرع، ولا لفظاً أصح، ولامعنى أملح من كلمه عدوية بجاوزت حد الاعجاب الىالا عجاز، وفاز منشؤها بمرانب الفضل بمافاز، حيث ما أنشدت بمحضر إلا قالوا: اذ هذا إلا سحر يؤثر، ولا غرو فقد جمعت بين السهولة والمتانة، والرصانة، واشتملت على حمد مستفيض، وثناء طويل عريض، وكنت قد نهضت الى تقريضها مع من نهض، وتعرضت لوصفها عريض، عالماً بأني انزلت السهى هالة القمر، وجاريت على همين ضالع كمن تعرض، عالماً بأني انزلت السهى هالة القمر، وجاريت على همين ضالع

كيتاً أغر ، وأطعت شبا حزي ، وعصيت رجيم وهمي ، لحاذرت الكبوقي هذا الميدان ، ولوقفت لسلامتي موقف الجبان ، بيد أني بهذا الاسلوب ، كن علقت غزلها رغبة بان يعقوب ، حيث قادني لذلك المرتقى الوعر رونقها الجلي وحسن ثنائها على « على » .

نموذج من بنوده :

واليك تموذجاً من بنوده قوله ، يمدح فيه قاسم بك الشاوي . \_

ألا ياهل درى الصب، الذي خامر، الحب، ومنه سلم القلب مع اللب، بأسرار لحاظ غنيت عن منة الكحل، هي النجل. التي أودع هاروت وماروت بها من غامض السحر فنوناً قيد العقل، بقيد أطلق الجهل. سل الخلخال ينبيك، وحاشاه من الافك .. وتلك الرنة الفائقة العود: حكت ألحان داود، بدت عن ساق عـذراه، مرت ضرع هجان ما كسا غاربها الميس، عدت كهلان مع قيس، رأت طاق العراقين جهاراً في ذري قاسم ذي الجد اخي المجد، فمن آصف من يحيى، من الفتح بن خانان، ومن سيف وغمدان، ومن سهل كست راياته البيد، ومن لاذ بسنجار، فما خير ولا جار، فو لت زمراً تخترق البر عبناً وشمالا.

شاعريته وشعره :

عبثا مجاول أن نطري شاعرية التميمي فقدعرفه ادبا، عصره بد «شيخ الشعراء » ومجده أصدقاؤه بألوان التمجيد وتصاغر له أخدانه بما يعرب عن شمو مكانته بينهم فكثيراً ما سمع من العمري يقول عنه أنه كاناستاذي وشيخي ، وناهيك عن عبد الباقي ومكانته الأدبية ، ومما يدلنا على سمو مكانت الأدبية إلزام داود باشا له بأن يؤرخ كل جامع يبنيه ببغداد وأن يكون التأريخ الذي يكتب على بابه من نظم التميمي ، واحاطته بشعرالشعرا، وأخبارهم ، وتلمذته على أني تمام الطائي تكشف لنا عن خرة واسعة واحاطة

كبرى ، فقد حدث ولده الشيخ كاظم جامع الديوان قال : كان أبي لا يتلى عليه شعر عربي إلا عرف قائله سوا، أكان من الجاهليين أم المخضرمين ، اسلامي أم مولدي ، وكان معجباً بأدب ابي تمام ومن رأيه تفضيله على سائر شعرا، الاسلام ، وكثيراً ما كان يثني عليه فيقول : هو شيخي تخرجت على ديوانه حتى رئاه بأبيات مع بعد مابينها ، وسئل يوماً رحمه الله كم تحفظ للجاهلية فقال : لو أن شيخي أبا تمام لم يتقدمني الى ديوان « الحماسة » لاختصرت لكم حماسة ثانية ، ولكنى تجنبت ذلك تأدباً عن مباراته .

هـذا ما قاله عنه ، ولو حاولنا أن نتحدث عن محفوظاته والشواهد التي كان يستحضرها لماوسع المقام . وشعره يبدو لك جلياً انه قد تأثر فيه بأدب استاذه ولكنه لم يستطع ان يحكم قواعده واسسه كما أحكمها الطائي فقه ظهر الفرق بينها واضحاً إذ تراه يعلو ما وسعه العلو فيخيل اليك انه شاعر عباسي قد صقلته تلك الحضارة العربية ، ويسف إسفافاً يدعك تحكم انه ليس بصاحبك الذي ارتفع بك . ويمثل هذا الرأي صريحاً عند ما تقرأ الروضة التي إلزم بها مجارات «صفي الدين » إذ كل منها قد تكلف الصنعة ولكن شتان بين الروضةين والشاعرين ، وهو ينحو بشعره نحواً يموج في ولكن شتان بين الروضةين والشاعرين ، وهو ينحو بشعره نحواً يموج في من منابع المعاني الدقيقة مع رصانة في التركيب ، وتركيز في التضمين ، وانسجام في اللفظ ، واليك قوله برثي السيد حسين ابن السيد سليان الكبير وهو مما لم ينشر في ديوانه :...

أه على المجد بل آه على الأمل أودى العلى حين اودى من به فجعت أما رأيت الورى في يومه ذهلت مدت اليه على غيض وعن حنق تسطير بلامة حرب لا فلول بها

لقد ترحل عنه خير مرتحل أهل العراقين من حاف ومنتعل كأن كل البرايا من بني ذهل يد الردى يا رماها الله بالشلل على الحباز كما تسطو على البطل

قدما وهل تدفع الأقدار بالحيل ينبي ويفصح عنحتني وعناجلي يوم الكريهة لم يمش على مهل فالحزن باد على الحطيه الذبل وتارة بصفاح البيض والأسل يقضي اذا شاء إحكاماً على وجل علمت أن جميع الناس في رجل (١) يبدو مفصلها للسمع بالحمل وطالما آب من يمضي على الابل في أدمع القلب لافي أدمع المقل من عارض الهطل من عارض الهطل

هي المقادير أعيت من يخادعها ناع نعى الشرف الوضاح في خبر ينعى سري سراة او دعاه فتى إن يكتم الدمع والأحزان ذوجلد بنكي فتى تارة في العلم مؤترراً يقضي على غامض تحت الحقيض كا اذا تأملت أو عاينت طلعت نفسي الفداء لمنطيق بلاغت نفسي الفداء لمنطيق بلاغت نأت به يعملات لا اياب لها إني سأ بكيك والعلياء باكية أدركت من وزراء العصر منزلة رأوا رياض علوم أمطرت غدقاً

وشاهدوا حدس « بقراط » کما شهدوا

حكم « ابن معشر » في الميزان والحمل في المعان) والمحل وكم لهم في ذرى البطحاء من رجل لم سارت بذكرك في الآفاق كالمثل بالحصر يسحب ذيل العي والخطل كلا ولا في قناة المجد من ميل أفعالهم عاد فيض البحر كالوشل وما تصابوا الى رسم على طلل

ونادموا ملكاً أيام صحبته يان الجبال الرواسي من بني مضر لا تبتئس إنما خلفت مكرمة أفحمت كل خطيب مصقع فغدا ولم تدع بقناة العز من أود تجري على نهيج آباء منى ذكرت صبوا اللى الجودلما أن صبوا كرما

<sup>(</sup>١) مَأْخُو ذَ مَن بَيْتَ أَبِي العَلاَّء المَّعْرِ يَ مِن قَصِيدَ لَهُ التِي يَمْدُ حَ بَهَا

السيد المرتضى :

لو جثته لرأيت الناس في رجل والدهر فيساعة والأرض في دار

من مبلغ الشامت المو**ق على علم من السرور مقالا ليس باله**زل هل مات من مات عرب قوم بأجمعها

تسمو الى ما سمت (١) بالقول والعمل

ولاهم الجور لم تفلل مضاربه ورنق الورد في عل وفي نهل والعدل ما بينهم نادى مؤرخه (تسورالعدل من بعدالحسين على)

وقد شاهدت مجموعاً عند آل كبة ببغداد كفل هذه القصيدة إلا انه نسبها الى الشاعر صالح حجي المتوفى ١٢٨٠ ه غير ان الناسخ يظهر انه التبس عليه أمر النسبة وسبق قلمه دون شك.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : ما سموا :

# السيد صالح الحلي

#### المتولد ١٢٩٠ ه والمتوفى ١٣٥٩ ه

هو ابو المهدي السيد صالح بن عمد بن حسين الحسني الحسيني الحلي ، خطيب شهير وأديب جرى، ، وعالم متبحر .

## ولادته ونشأته :

ولد فى الحلة ١٠٩٠ ه و نشأ فيها وقد لاحت علائم الذكاء المفرط على جبينه منذ الطفولة ولم يكد يبلغ الثامنة عشر من العمر حتى حبت اليه نفسه الهجرة الى دار العلم ـ النجف ـ فبارح مسقط رأسه وقد أفهم أخدانه اله سيكون له شخصية يغبط عليها : وما أن هبط النجف حتى وجد الأرض الصالحة التي يستطيع أن يظفر بجميع أمانيه فيها وبذلك إنجه الى طلب العلم من أهله فأحاط بمقدمات العلوم على اسائدة بارزين منهم الشيخ عبد الحدين الجواهري والشيخ على بن الشيخ بافر آل الجواهري والشيخ ملا كان أكثر شبر والشيخ على بن الشيخ بافر آل الجواهري والشيخ ملا كان أكثر ملازمه لهم جدنا المرحوم الشيخ على الحياة على الكبير المتوفى ١٣٣٤ هم ملازمه لهم جدنا المرحوم الشيخ على المحتلف بدراسة الفقه على أعلام كان أكثر ملازمه لهم جدنا المرحوم الشيخ على الحياة الكبير المتوفى ١٣٣٤ هـ والشيخ جواد محي الدين المتوفى ١٣٣٤ هـ .

## مكانته الاجتماعية :

لعل المترجم له غني عن التعريف بمكانته ومنزلته فى الاوساط العراقية بل والعربية بل وغيرها من العواصم الشرقية التيكانت تصدر الرجال الذين يفدون الى العراق فيشاهدون ما له من الاثر الكبير فى نفوس الجماهيرومن نظرة الحكم له فينقلون تلك الصور الى ديارهم. والحق ان السيد صالح كان ذو مكانة فى مطلق النفوس يوم أن نشأ وصحب الشاعر السيد عبد المطلب الحلي تلك الشخصية التي كانت لا تحجم عن أي أمر ترى أن يكون، فكان وصاحبنا لا يفترقان يوم أن كان يتردد على مسقط رأسه ويوم أن كانا يخضعان أي شخصية كبرت أو عظمت بما اوتيا من موهبة النظم والخطابة والكتابة والجرأة فكانا لا يرد لها طلب ولا اقتراح ولا تجدمن يتعرض لذكرها أو ينتاشها بقول أويد، وبذلك ضل يتمتع في معظم حياته.

لا مراء أن المرجمله أخطب شخص رأيته في عصره فقد كان يستخدم الألفاظ ويسيرها حسب ذوقه ووفق ما يقصد ، ولقــد اختص بمواهب خطابيـــة دعث أن تخضع له الجماهير فقد كان يعالج كثيراً من النفوس ويدغدغ أصحابها وعقليتهم بما يستهويهم بمليح القول والنكتـــة وكثرة الشواهد وتصوير القصص الجميل فكان يعقل العالم والجاهل في مجلسه فلا يفلت منه أى انسان مها كانت ميوله وغرائزه ومذهبه لأنه يجــد ما يلذ له سماعه من فيــه ، وما سر ذلك إلا تضلعه بمختلف العلوم والفنون وكثيراً من جوانب الأدب العربي، ولقد حضرت له عشرات المجالس التي لا أزال استحضرها لبلاغتها وتمكنها من المنطق الصحيح، فأذا ما وعظ أثر في النفوس وغيبها عن وجودها ودك عنفوانها وأذاب حرارتها وبدد سوءها واذا ماطرق موضوعاً تأريحياً نقاك الىذلك العهد الذي يتعلق بهالموضوع وجعلك تؤمن بأنك من أبنا. ذلك العصر لقوة التصوير وحسن العرض واذا ماحاول حل مسألة فقهية كانكأكبر فقيه يوقفك على معرفةأسرارها و توضيح مفهومها نما يدعك غير محتاج لأي فقيه آخر تأخذ عنه مبادى. مذهبك ، وأما اذا نقد كان أعظم ناقد يتعمق في نقده خاصة اذا استخدم انواع البديع وصحب التورية التي اختص بها البياني في حيناً له بقوة اسلوبه

ووضوحه يقربها الى نفس الامي حتى يدعه يشعره بها من أي طريق يشاءه وبذلك نال مكانة في الخطابة ساميه ندر من لحق به و نال منزلته من خطباء الأعواد الحسينية والخطابة ليست من الفنوز السهلة التي يحصل عليها الانسان ساعة أن يشاء ، بل هي نتيجة جهد ودرس ومرور زمن يشفع بالبحث والتحقيق بالاضافة الى المؤهلات الشخصية من قوة الصوت وحسن الالقاء والجرأة التي هي العنصر الفعال في الموضوع .

### ملاكماته السياسية :

لم يكن المترجم له من او لئك الخطباء الذين جمدوا على سرد قصة الامام الحسين « ع » أو الوعظ والأرشاء أو إلقــاء المسائل الشرعية التي بقصد من ورائهـا النزلف الى ما في أمدى الناس ، بل كان خطيباً سياسياً خطراً لا محيد عن الرأي الذي رسمـــه لنفسه والذي لقنه به رجال لهم قبمتهم في الرأى، واذا ما أردنا أن نتطرق الى الدور الفكري والسياسي في عصره فأنما نحتاج الى سرد مواضيع كثيرة ليس هذا مكانها وإنما استوفيناالكثير منها في كتابنا ( شعراء الغرى ) غير انالمترجم له وان كنا ارجعناه الىسجل مسقط رأسه الأدبي فيحين أنه صنيعة هذه المدينة المدنكها فيروحه ومكانته كان أبو المهدي يحمل مبدءاً إسلامياً نقياً ويعاضد الأثراك على هذا الأساس وقد بلي بلاء متواصلا في سبيل ذلك ، وعندما ذاب الأتراك من الجزيرة العربية كان صاحبنا على رأيه في محافظة الاسس الدينية غيير ان شعوره لطف فأصبح قومياً عنيفاً يكره كل شعوبي مهاكان لونه وعقيدته وعلى ذلك ناز ع كثيراً من رجال الدين ولاكمهم ملاكمة عنيفة أدت الى نقد كثير مين العقلاء وأهل المعرفة والعلم .

وكانلاعتناقه الرأي الديموقراطي ومناوءته لرجال الاستبداد قصص كثير وكثير فقد كان جبهة قوية ضد أنصار الاستبداد المتمثل شخصهم في المرحوم آية الله البزدي، وكان عاملا بقوة في جبهة الديموقراطية المتمثلة

شخصية آية الله الشيخ ملا كاظم الحراساني، وقــد استخدم نظمه الذي كان لا يسمو مع بيانه فكان يعتصم بهجا. صديقه السيد عبدالمطلب ولذعه والذيكان حمماً يصب علىرأس المستبدين وبذلك اندفع السيدصالح يخطب الجماهير ويوقظ نفوسهم ويلهبها بألوان من القول اللاهب حتى حقق كثيراً مما قصد وقصده مشايعوه في الرأي ، ولما إنهارت جبهة الديموقراطيين الأحرار بموت عميدهم الخراساني ونشط سلطان خصومهم وتلاشت دولة الأتراك التي كانت تساندهم وظهر سلطان الانكليز كان عشي في طريقه لم يثمنه الفزع والهلع الذي شمل جل النفوس واستمر في نصبه العداوة بكل جوارحــه لمناصري الاستعار الجديد فهاجر من النجف الى بغــداد فاختار الاقامـة في الكاظمية وذلك في عام ١٣٢٩ هـ وبتى فيها مرموقاً من قبل الجماهير حتىاذا سقطت بغداد ودخل الفاكح المستعمر وظهر سلطان الانكليز كان لا يفتأ عن سبهم و لعنهم و تحريض الناس عليهــم وما ان شبت الثورة العراقية على يد أبطال سجلهم التأريخ بأحرف ناصعه كان هو أحدالأعضاء العاملة في حقل الثورة فتوغل في أرياف العراق يستنهض زعماءها وأبطالها وكان معظم بجواله في ضواحي بغداد ، ولما أزدخل «بعقوبة» لاستنهاض أهلها قبضت عليه حكومة الاحتلال وأبعدته الى البصرة ثم الى الهند وفي وجوده بالبصرة ومروره على قصر الشيخ خزعل خاز بالفيليـــة نادى واخزعلاه ولاخزعل لي اليوم فأغاله وأخذه من السلطة الانكلزية واجلسه عنده أكثر من ثمانية أشهر كان نديمه في أكثر أوقاته ، ولمااطلق سراحه رجع فقطن ناحيــة الكوفة ، وفي عام ١٣٤٧ ه نفته الحكومة العراقية الى البصرة عند.ا هتف في مقاطعة الانتخابات للمجلس النيابي و بقى في النفي ستة أشهر ثم عاد بعدها الى النجف.

سيرته وخلقه :

لعل سيرة الرَّجل وخلف من الامور البارزة لدى الكثير ممن عاصره

وشاهده واجتمع معه ولعل من الخير أن نقول عنـد ما يلطف ذكره ولكن هناك أموركان لها اثر في كثير من حياتنا الاجتماعية التي لحقتنا آثارها للاكن وهي:

١ ــ مصادمته بشدة لاسرة المعارف ومحاربته فتح المدارس.

٧ ـ نقده الشديد لرجال الدين ورجال الفكر .

٣ ــ مقاومته للصحف وأربابها بقوة .

٤ ـ خلق أجواء وتكتل بين الاميين ورجال التعليم .

ملبيته العامة التي لم يركن فيها الى قاعدة إيجابية .

وهناك امور تقابلها وهي :

١ – تواضع مفرط مع مختلف الطبقات .

٧ ــ فكاهاته العديمة النضير والتي تبلغ ما وراء التصور .

٣ ـ عطفه على الفقير ومكافحة الغنا. غير الشرعى وأربابه .

٤ - سماحة كفه وكرم طبعه وتذوقه كل ما يحسن بذله من معروف .

ه ـ بغض الانكلز واتباعهم ومن يهوانم على طول الخط.

أما مصادمته لاسرة المعارف ومحاربته فتح المدارس فقد تأثر بها آلاف الرجال الذين عدم مستقبلهم بتأثير آبائهم الذين كانوا أنصاف أميين واميين ، ولم يقف بوجهه في ذلك من أبناء النجف إلا زمرة قليلة العدد قوية الايمان برأيها يأتي في مقدمتهم فضيلة السيد سعيد كال الدين وابن عمه فضيلة السيد حسين كال الدين وإخوانها ، ومعالي المرحوم السيد سعد صالح والسيد يحيى الحبوبي وفريق معهم وساندهم أخيراً أعلام كالشيخ جواد الجواهري والسيد مجد على بحر العلوم والسيد مجد رضا الصافي ومن صافاهم من رجال الفكر ، وعند ثبات الجميع في وجه صاحبنا الحلي الذي اقام النجف وأقعدها وحاول أن يشب لظاها دون رحمة أو إنصاف ، وكان المؤازرة الحكومة العراقيمة وعلى رأسها جلالة المالك المغفور له فيصل الأول

· ومساعدته لهيئة مدرسة الغريالمتمثلة في الأشخاص المذكورين أعظم الاثر في استمرار الفكرة و بجاحها .

أما نقده لرجال الدن فأنا وان كنت أعتقبد ان أكثرهم في السابق واللاحق لم يمترجوا بشعور الناس ولم يحرصوا على تتبع نقائصهم واكمالها ومعالجة مشاكلهم وحلها، غيراني لا اؤمن بنقدهم الىدرجة تفقدنا مكانتهم واحترامهم حتى من نفوس العوام، في حين ان هذه الزمرة الفاضلة ضلت تكافح طيله القرون الاسلامية بتوجيه النفوس الحائرة ،أما اذا قصرت عن معرفة الحياة والتطلع لها فلا يستلزم أن تنتقد بلهجة لا تتناسب ومقامهــا الاجتماعي والديني، وقد كافح رحمه الله الكثير منهم باسلوب لا يحلو من قسوة ولذع ناي . وقـــد بدأ بالامام النزدي وانتهى بالمرحوم آية الله ابوالحسن الاصبهاني الذي وسع شقة الخلاف معه أفراد كانوا يحاولون القضاء على المترجم له، و لقد كَنْت أجتمع معه في كثير من المجالس فأندفع معه بالنقد الجرى فكان لا يعبأ بما ينتقد به لاعتزازه برأبه ، وموقف مم الحجة المرحوم السيد محسن الأمين الذي أسرف فيه أيما إسراف والذي وقذفها عنــد اصداره لرسالة « التنزيه لأعمال الشبيه » والذي حاول فيهــا رحمــه الله أن يصور كثيراً من الامور غير المشروعة التي كـانت تدخل ضمن الشعائر الحسينية الى الناس ليبتعدوا عنها فكان في مقاومته هــذه للسيد الأمين يح ِص ان تزداد وتتسع ، فكان مــا أراد حتى وصلت الى درجة أوجبت مقت العقلا. ونقدهم.

أما مقاومته للصحف وأربابها فهي وان كانت قليلة العدد في ذلك العهد ولكنه رحمه الله كان بحاول أن يقضي عليها ما وسعه القضاء حتى انه كان يفهم العوام بمختلف الاساليب ان قارى، الصحيفة لا يؤمن إلا بالطبيعة وهو زنديق، وقد نال الكثير من جراء ذلك سباب وشتم فقدةذفهم

المجتمع بأنواع التهم، وكان الموزع لها يتستر عند ورودها وتسليمها لأصحابها وبذلك قاوم الروح الصحفية زمناً غير قليل مما أدى الى فقدان فريق كبير من المنشئين إذ ذائه كالذين ظهروا في بغداد والبصرة والموصل أما خلقه الاجواء وإيجاد التكتل بين الاميين ورجال التعليم فلم يفتر عنه طيلة حياته الا خيرة، وبذلك يصح لنا أن نسند اليه السلبية العامة في كل مراحل حياته خلال الحكم الوطني فلم نعرف له خطة واضحة وقصداً وجيها وفكرة جلية غير الكليات التي كان يلقيها عن اصول الفضائل وهو على المنبر .

أما خلقه في التواضع بين مختلف الطبقات فقد كان لطيف المعشر فكه الحديث يرصد النكتة ويبدع بها وكثيراً ما تكون قاسية لاذعة ، ولولا شرع المجاهلة التي تربطني مع كثير من الاسر النجفية العلمية البارزة لا دايت بكثير من جمله الفنية البديعة في النقد . وكان الى جنب ذلك يعطف على الفقير والبائس ويكافح رجال الربا الذين كثروا في هدذا البلد والذي تأسع أكثرهم بالنسك الكاذب والتقشف المغري فقد كان ينصب عليهم كالشرز المحرق وكان يتقصد نقدهم بقسرة خلال إنتقائه الاعواد ، فيأمر بالمعروف ولكن عرضه له مختلف عن غيره فهو يشفعه بكلم قارص وقول جاف .

وكان لتقدمه في السن محيطاً بتراجم الرجال فلا بجرأ أحد أن ينقده فاذا ما عمد أحد الى نقده رجع عليه بهويته وسيرته وكل نقص بارز فيه فاذا ما خلا بعضهم من الضعف استطاع أن يواجهه بجنان ثابت. والحسنة التي تذكر له هو مقاطعته للانكلاز وبغضه لهم طيلة حياته وبذلك استمر دون ان ينقلب عن رأيه .

تفوق خصومه عليه:

وابو المهـدي رجل عرك الحياة وقاوم الا وساط الفكرية ردحا من الزمن مما ولد في نفوس الكثير كبتاً قوباً أدى ان بنفجر معه عندما انتشر

نور الفكر وكثر أنصار الابجابية فكان يتلقى نتيجة حملاته التي كان يشنها عليهم ولكنه كان يتدرع بنخبة من العوام التي كانت تحبه و تتفانى في المحافظة عليه باسم « المنبر الحسيني » فكان لبقاً عبقرياً لم يدع لهم مجال الانتصار عليه وكان يتلون ما وسعه التلون عند ما أحس بأن الحكومة العراقية كانت تساعد هذه الفئة و تنتصر لها فكان يملن غير من في مفتتح قراء اله هذا البيت: أصبح الحاكم امي واني من يعاد له يعادي مذهبي

وبهذا الاسلوب كان يتخلص من مقاومتهم غير انه قبل حياته بعشرة سنين فقد أهميته ومكانته ونفوذه الجماهيري نتيجة مواصلة المقاومة له. عبقر نته وصلابة ارادته:

لا ينكر أن المترجم له كان محتفظ بكثير من ظواهر العبقرية ومنهما الشذوذ الاجتماعي الذي كان ينفرد به ، والحق إني وكثير من خصومه في الرأي كنا نسحر بآرائه الوقتية وأساليبه المعسولة التي يداعب بهاعقول الآلاف من الناس ولقد حدثني رحمه الله يوماً عن صلابة إرادته وقوة أعصابه فقال: لتدكنت في الكاظمية اقدس كما يقدس الولى فكنت اذا مررت في طريق وقف الناس إجلالا وتهافت المارة على تقبيل يدي ، ثم مضى دور لي ايضاً فيها كنت اذا مررت في الطريق يلعنني الناسكما يلعنون الشيطان وفي كلا الدورن لم تزهو نفسي ولم تضعف لاعتقادي بأن عقلية الجماعات كما لطفل يسخرها الانسان متىشاءو يقيمها ويقعدها اذا أحكمالرأى بهذا يتجلى صاحبنا أنه رجلءظيم القلب كبير النفس لايرهبالحوادث ولا يخشى النوازل ولايفرح ان عثر على لذة كما لايبتئس اذا أصابتهمصيبة ولقد تناقلت أحاديثه وقصصه الكئير منالرواة ووصفوا صلابة إرادته وشجاعته الاُدبية خاصة عند ما كان أسيراً مرتهناً عندأمير المحمرةالشيخ خزعل فكان لا يتردد معه بالكلام القارص الذي يبتعد عنــه أي شجاع في مثل ذلك الظرف.

وحياة السيد صالح مليئة بالاعمال والحركات والملاكات واسعة الجوانب كميرة النواحي وليس لنا اذ نحيط بها في مثل هذه الصورة المختصرة غير اذ ما اعطيناه عنمه كاف لائن يصوره للقارى، ويوقفه على مدى تمكنه من التفوق في مجتمعه ، كما يفهمه حقيقة هذا الانسان الذى لا اشك انه لا يأني بعده احد يحمل بعضاً من جوانب حياته ، ومن الجدير بنا ان نثبت ما جا، في كتاب « الطليعة » عنه فقد قال السهاوى : فاضل مشارك في العلوم شديد العارضة ، وخطيب بارع في فن الحطابة ، يتحلى به المنبر اذا علاه ، ويتحلى به الحفل اذا استملاه ، وذاكر عمثل واقعة الطف بلطف وصف ، ونائح اذا ذكر الحسين اذاب القلب واجراه من العين ، بلطف وصف ، ونائح اذا ذكر الحسين اذاب القلب واجراه من العين ، كراكب اسد ، او عائم بحر ،

#### وفاته :

لازم الفراش رحمه الله قبل موته زمناً طويلا في داره بناحيــة الكوفة انتهى بارتحاله الى الفردوس ليلة السبت ٢٥ شوال من عام ١٣٥٩ ه الموافق تشرين الثاني من عام ١٩٤٠ م وحمل نعشه الى النجف فدفن فيه حسب وصيته في مقام المهدى «ع» واقيمت له عدة فوا يح كان اهمها واوسعها تأبين الخطباءله وقداً لقى فيه عددمنهم الكلات الطيبة والقصائد العامرة ورثاه الشيخ عبد المهدى المطر بقصيدة فاخرة منها:

نعتك الخطابة والمنسبر وفيكانطوتصفحةللبيان ومات بموتك شطر كبير

وناح لك الطرس والمزبر بغـير لسانك لاتنشر (وفيك انطوى العالم الاكبر)

نماذج من شعره :

لصاحبنا شعر كثير تبدد في المجاميع وتبعثر في الاوراق واكثره في

أدب المناسبات فقد كان سريع البديهــة ينظم بدون تكلف خال من الصنعة وهو من النمط الوسط يعرب لك شعره عن روحه الثائرة وكان الى جانب نظمه في اللغة العربية زجالا ينظم باللغة الدارجة في جميع فنونها كالموال والأبوذية والمربعات وقد عثرنا على قسم من شعره الفصيح في مدح ورثا. آل البيت « ع » واليك قوله برثي الامام الحسين « ع » من قصيدة :

قد اتامت قو اعد الظلم تيم ويزيد علا عليه بناه تتوالى كالسيل في مجراه من على وفاطم والداه وهو قد علم الاباة إباه بين أعداله يقاسي ظماه صارمن فیض منحریه رواه هيج من غابه لطول طواه بحو فسطاطه براعى نساه إذأصاب السهم المشوم حشاه وهيحسرىمابينهموآ أخاه ر ابن امي فقد ابيح حماه غير مضنأ معالجأ لضناه لهف نفسي وقيدوا رجلاه

ازبومالحسين من ذلك اليوم ومن ذلك البلي بلواه هو في اسرة وهم في الوف سيمضيا وكيف يعطى قيادأ كيف يعطى قياده لنزيد لست انساه في الطفو ف وحيدا صائم لم يذق من الماء حتى فتراه يشد فيهم كليث نارة بنظر النساء واخرى ثم بينا يصول فيهم ويسطو لهف نفسي لزينبإذ تنادي ان كهف المخوف حامي حمى الجا یان ای اسی ومامن حمی أركبوه صعبأ وغلوا مدلا وقوله رثبه أيضاً (١)

الى م التوانى يالوي عن الضرب لقد سئمت بمناك قائمة العضب وحق م لاشلت يمينك إنها هيالناريوم الحرب والغيث في الجدب

(١) مستل من المجموع الثمين تأليف الخطيب الشهير السيد عد حسن الشخص. على الكسر هلاتر فعو االكسر بالنصب لقدهشمت منه الضلوع بنوحرب على أسمر والجسم منه على الترب نسائكم بالطف من فادح الخطب تطوف بها الأعداعلى ضالع صعب عن العاربين الناس بالسروالحجب وقد بحتالأصوات منشدةالندب لقام من الأجداث من شدة العتب سوى مسقم لا يستطيع على الركب يلاحظنا أهل الضغائن والنصب ومنعاثر يسعىبه السوط للركب وفيرحلها قدصيح حيعلىالنهب فقدحليت بالسوطعن حلية الذهب فرار نساها في الفيافي من السلب مسجى لما قد كلفوه من السحب ونادت أباها فارس الشرقوالغرب ومن نطقت في فضله أشر فالكتب تدىر على أبناء حرب رحىالحرب سقت طفله بالسهم عن بارد عذب فليس لهذا الطفل يا قوم من ذنب وحسي ربي اله لم يزل حسي و نفسي وما ألقاه منعظم الكرب ولم ير من عام لديه ولا صحب براني وحيداً والنساء الي جني

وحتى م يلوى يا لوي لواؤڪم أهاشم هبوا از صدر عمیدکم أهاشم هبوا إزرأس رعميكم أهاشم هبوا وانظروا ماجرى على أهاشم هبواان زينب أصبحت ضعي هاشم ثوب العلى ونقمصي لقد ندبت فرسانها خفرانكم فلوأن ميتأ أسممته عتابها أ أمسى ومالي ناصر من بني أبي أاسى الى الشامات من فوق هزل فهن راكب من فوق عجف هوازل تجاذبها الأعدا حلاها وبردها لئن عطلوا أجيادها من حليها يعزعلى فتيان هاشم أزترى وتنظر زين العابدين على الثرى رنت بحو أكناف الغري بطرفها أبا حسن ياخير من وطأ الثري أتقعد ياغوث الصريخ ولم تكن فقم ياعلى وانظرالي السبط والعدى ينادي فمأذنبي اليكم فان يكن فهون مابي ان مابي بعينـــه فعندك عبدالله ربي احتسبته ولهنى له فرداً ينادي حماته هنالك نادى اين عنى ابن والدي

لقد كنت لي درعاً حصيناً وجنة وسيفاً صقيلا لا وما كنت أدري أن أراك معفراً على الأرض محجو متى يظهر المهدي يشني قلوبنا ويستي عداه الحته متى يظهر المهدي يأخذ حقنا كما اخذا حق فلم لا تثب تستي العداجرع الردى فديتك قد طال يعز عليه ان يرى عرضه سرى لأرذل خلق الله وينظر رأس السبط بين أميدة يدير يزيد حوا ويطعن عينيه وينكث ثغره بمجلس انس حوله رثي أبا الفضل العباس بن الامام على «ع» قوله:

من هاشم سلبت أمية تاجها حملت من الأضغان ملاً بطونها دكت شوانح عزها وتسنمت تخلو عرينة هاشم من اسدهـــا قوم اذا الهيجا تلاطم موجبا ما بالها أغضت وعهدي أنها عجباً لا آل امية من غيها لولا القضا لمحتهم أسيافهم قدزوجوا السيفالنفوسوطالما هاجت الى الهيجاكآساد الشرى اكن عن الدنيا الدنية قدرا قادت جيوش الكفر حتى أنهاء الضغن سائقها وقائدها العمى فتكاثرت من حولها أفواجها للشوس عباسأ بريهم وجهه

وسيفاً صقيلا لا يفل من الضرب على الأرض محجوب الجمال من الترب ويستى عداه الحتف بالسمر والقضب كما اخذا حق الحلافة بالغصب فديتك قد طال انتظارك للوثب لأرذل خلق الله في العجم والعرب يدير يزيد حوله فضلة الشرب محجلس انس حف باللهو واللعب

وفرت بسيف ضلالها أوداجها ورمت بعرصة كربلاء نتاجها منها على رغم العلى معراجها وتكوز ذئبان الفلا ولاجها خاضوا بشزب خيلهم أمواجها كانت لكل ماسة فراجها بعثت لآساد العرىن نعاجها ولقطعت فوق الثرى أثباجها تركوا الأعادي أبما أزواجها جوع الشبول من العرين أهاجها بارى النفوس لخيرها إخراجها ملائت من الأرض الجنو دفحاجها والشرك حث على السرى ادلاجها لكن أباد بعزمه أفواجها والوفيد ينفر باسمأ محتاجها

باب الحوائج مادعته مروعة بأبى أبي الفضل الذي من فضله زج الثرى فوق السها من عزمه قطعوا يديه وطالما من كفه أزعجت نفسى يا أ**خى** وانني شبت بفقدك علة في مهجتي عباس درعاً كنت لي ومثقفاً أعمود اخبيتى وحامي حوزتي يهنى أبا الفضل النعيم وحورها أأخى صرتالى الجنان وفي الحشا أعزز على بأن أراك معفراً أعزز عليك بأن ترانى مفرداً ماكنت احسب ان ار اك على الترى أفدى محيأ بالتراب قداكتست ضجتمن العطش العيال واعلنت أنبيت نشوى في الخمور قدا كتست وتبيت في حر الهجير على الثرى أعزز على حامي الضعائن ان برى مهوا بها أسرى عليه وترتجى وله مخسأ :

يامن يجير بقوله وبفعله هيهات أن إن أطاح حملي من يقوم بحمله قد كنت لي فتركتني امشي بأجر دضاحي

نوبأشات قبل فقدك مفرقي

في حاجة إلا ويقضى حاجها السامى تعامت الورى منهاجها حتى علت في تربها أراجها دىم الدما قد أمطرت بجاجها خوف الشانة كاتمأ ازعاجها للحشر لم أر برءها وعلاجها ومهندأ فيـــه أسد رتاجها وسراج ليلي ان فقدت سراجها تلقاك مترعة المعين زجاجها جذوات وجد ألهبت آجاجها وعليك أحكمت الرياح نساجها فاجأتمن جيشالعدى أفواجها وأرىالعدى قداكثرت ارهاجها من نوره شمس الضحي ابهاجها من بعد فقد كفيلها اضجاجها فوق السربر اميمة ديباجها قد قمصتك السافيات عجاجها تلك الضعائن ركبت أحداجها منأسرها ومنالعدىاستخراجها

هيهات أن يأني الزمان بمثله قد كنت لي جبلا ألوذ بظله

وذهبت حين رحلت فيا قدبق

محل أرتق واليوم أخضع للعدو وأتتي منه وأدفع ظالمي بالراح

فبطوفان مدمعي صرتنوحا ما أراها تزداد إلا نزوحا است اصغى ولم تكن لي نصوحا من بكي جارعاً ويتلف روحا عصاب الحسين أضحى قبيحا فوق وجه الثرى ملقي طريحا عاد أيوب بعد سقم صحيحا وتمني بأن يكون الذبيحا بن اعداله لحكان الجريحا ضوع المسك عرفه فافيحا نفدى للدن نفسه فاستبيحا قادفيها من كاز صعباً جموحا نالمنها الاسلام رمحأ وروحا فأنجلي الدن للانام صريحا وكادت من عزمه ان تطيحا سل ارواحها فلم يبق روحا حيث قدضيق الفضاء الفسيحا من سنا وجنتيه ترقأ لموحا يستطيح الساعليهم اطيحا عطشاً حرم الذي قد ابيحا واذا السهم في حشاه اتبحا

قد كنت في أعلا محل أرتني منه وأدفع ظالم

وله رثى الامام الحسين « ع » قوله : ياخليلي اسعدانى ونوحا كلما قلّت أيها النفس صبراً لم لا تصبرين يانفس قالت: لا أرى ناصحاً من الناس إلا بحسن الصبر فيالمصابو لكن كيف أسلو عن البكا وحسين من نجا باسمه الخليل وفيه لورآه الذبيح ما اختار ينجو أورآه الكلم فردأ كليمأ لهف نفسي على قتيل معرآ كيف لم تفده النفوس ولو لم نهضة منتهى السياسة كانت يالها نهضه حوت كل فحر وعطا. الكفر الكمين تجلي انسطار جتالسموات والأرض لم تجد مهرياً إذا سل سنفأ لاترى ملجأ لها وبجاة واذا مادجي النللام يريهم قسماً في علاه لو شاء في ان ومذ الله شاء ان يتلظى ثم بينا يصول فيهم ويسطو

فهوى للثرى صريعاً فلاقاه فہوی جسمہ کا خر موسی مذ أبادوا حماته ظل فرداً لهف نفسي على البدور اللواتى لهف نفسيعلى النجوم اللواتى لهف نفسي لزينب إذ رأته كلما رامت النياح عليــه واذا رامت الصياح عليه ندبت جدها ونادت اخاها كيف رضي حامي الضغينة أني كلما رمت ازابوح بوجدي وله برثي الامام الحسن «ع » قوله : رمت من عين هاشم بالسواد وألوت من لوي جيد عز واقصت منقصي الفخرحتي وهدت غالباً وبطود مجد رزايا الطف يا لك من رزايا وكم هذا القعود بني لوي دعيفيضالدمو ععلىخدود دعي عنك المبيت على الحشايا دعى لطم الجباه فليسجدي دعي شرب القراح فليس يهني

> تواری فی غبار النقع حتی اراها لم تثر نقعاً وخالت

بعد ماطاح سمرها والصفيحا وحكى الرأس في السنان المسيحا لم يجد ناصراً له او مريحا علم البدر ضوؤها ان يلوحا تستمد البحار منها سفوحا ترباً جسمه يقاسي الجروحا منعتها السياط من أن تنوحا صوتها بح لم تطق ان تصيحا ودعت صنوها الهزير المشيحا للاعادي مسبية ان اروحا خفت من شامت به ان ابوحا

ومن فهر سويدا، الفؤاد وحطت من نزار ذي العهد تطأطأ هامها في كل ناد قضت من يعرب العرب البواد تفجر محجر الحجر الجماد وخوضي في النجيع من الأعادي وباتي فوق صهوات الجياد سوى لطم الأسنة في الفؤاد شرابك والحسين يموت صاد تثير الأرض فوقك باطراد تنال الثار في حثو الرماد

تسوف وترها وعجبت منها اذا ناداهم المظلوم لبوا وازهتف الصريخ مشوا اليه وزبن العابدين يصيح ابن ال اتقعد والقيود نعض رجلي اتقعد والنساء نساق حسري اتقعدوالخطيب سب جورأ بنو الورهاء ترفل في حرير اتجلس في السرير علوجهند اتمسى في الصعيد بنو على نزيد والدعى فتى زياد اعبد بني علاج فوق فرش وبين المسلمين ألسبط شلواً ىرأس يزيد تاج الملك يزهو افي قبب القصور بنات هند تنام عيونها برغيد عيش وله برثى الامام امير المؤمنين علياً « ع » قوله :

خطب اذاب من البتول فؤادها خطب دهی مضراً وهد ربیعة اقصی قصیاً عن مراتب عزها اوجوه فهر بالسواد تلفعی و تسربلی ثوب الحداد والزی ان ابن ملجم قد اباد ذری الهدی شلت ید الرجس المرادی انها

بذلل صعبها سلس القياد نداه قبل رجع صدى المنادي ولومن دونه شوك القتاد مشيرة معشرى وذو واودادى وسقمي كل آن في ازدياد على محجف النياق بكل واد امير المؤمنين بصوت شاد وآل عهد فوق الوهاد وسبط عد بحت العوادي وفي العيش الرغيد بنو زياد يبيت اسيرهم زين العباد ويهتف باسمه بين العباد براه رائح منهــم وغاد ورأس السبط فيسمر الصعاد وهاشم لم تذق طعم الرقاد وعين نزار تكحل بالسياد

واذاب من عين الرسول فؤادها واذل فهراً بل اباد ايادها ولوى لوي جيدها وجيادها واحثي على فقد الوصي رمادها العين السهاد وجانبي اعيادها وحمى الورى وعمادها وسنادها بلغت بقتل الي الحسين مرادها

شلت لد مدت اليــــــــــ وطالما تربت مدقد تربته اما درت ماكنت احسب قبل قتل المرتضى سيف اصابك قد اصاب المصطف ياساقياً زمرالعدي كأس الردي من للجياد السابقات مصرفاً يامظهر الاسلام يامحي التق امجير دين الله بعدك اضمرت رزءالوصي المرتضىقد ارجفالأ لاغرو أن غدر أن ملجم طالما بامن جرى فيك القضا وصروفه لك في مجاري الروح في قلب الوري قل لليتامى فاقنطى ونهبي، اجفا وماعودتها منك الجفا لايل طوتك يد البلي عنوصلها افيدرى لحدك حين ظمك في الورى اسهرت کل موحد یا رز.ه ياعلة الايجاد ياعلم الهدى نار المصائب مابدت إلا من ال وله برثي الامام الحسين « ع » قوله : افدى وحيدأ دعاه الواحد الاحد افديه من باذل للدن مهجته يغشى الجموع بعضب وهومنفرد ڪأنه قمر والليل عثيره

اسد الشرى قسرى اليه قبادها روح الحلائق فارقت اجسادها ان انذباب فوارس آسادها والانبياء وشرعها ورشادها ومفرقأ عند اللقا اجنادها بوم الوغى جريانها وطرادها احما ممانك كفرها وفسادها جند الضلال على الهدى احقادها رضين والسبع الشداد امادها عند الاعادي غادرت امجادها يامن بك الاحكام بانقادها ود وفقدك قد رى اكبادها للسير مسرعة السرى وفادها للمعتفين فمن بري اسعادها ياغيثها وغياثها وعمادها مذ غاب شخصك اظهرت الحادها وأنمت في فرش الهنا حسادها لولاك ماعرف الورى انجادها هم الني قدحت علمك زنادها

نم يثنه عن لقاه الحديف والفند ما راعة جحفل منهم ولا مدد انصال منه السا و الارض رتعد وسيفه كوكب بالضرب متقد قد صبر الناس أقداماً لم هفيه

أرواحها والوحوش الرأس والجسد اذا سطا رجت الغبراء سطوته ﴿ وَزَالَتَ الأَرْضُ ۖ لُولَا اللهِ الوَّلَدُ الوَّلَدُ ركن معركة عاراعيه أحد وغيث مكرمة منه الورى ترد دفاع معضلة كشاف مبهمة حلال مشكلة وهاب ما مجد

يصول في فنية لم يبلغوا عدداً ﴿ سَبُّعَينَ وَالْقُومُ لَا يُحْصَى لَهُمْ عَدْدُ

عافوا الدروع ولكن بالنتي ادرشوا

في موفف ليس يحمي الدرع والزرد ان ينزلوا ضعوة في كربلا فهموا

عشدة لجنار الحلد قد صعدوا

ولااعترى مجدهم ضيم ولا نكد كأنهم فيظهورالخيل قدولدوا عطشى وعنهممباح المأءقدر صدوا كأن فيض الدما من بحرهم برد لمع الثرى وردها والمرتع الوخد بطن الفياني ولا يعتاقها أحد ولم تمس عقالا رجلها ويد على القوادم حتى لارى جسد الىالمعالي اذاعنها الورى قعدوا دعائم بل نداء الملتجي قصدوا

لا ينزل المجد إلا حيث مانزلوا قوم يهز صريل الخيل طفايم لغن عليهم على شاطي الغرات قضوا عطشي ولكن ترويهم دماؤهم يأايها الممتطى حرفأ عملسة وجناء شملانة تفري بأرجلها زياقة مارأت يوماً مباركها اذا سرت سبقت المنها قوائمها يمم بها هاشم العلياء من نهضو ا قوماذا استنجدوالميسألوا احدأ

ان اجدب أنعام هم غيث الوري واذا

ما الحرب شبت هم الأبطال والاسد

واخلع اذا جئت وادي قدس تربتها

نعليك وأصرخ وهي من بيتك العمد

وحل مالم يكن يقوى به الجلد رقدتم ودما فتيانكم بدد فوقالصعيد باسياف العدىرقد حرالضاذاب منه القلب والكبد وفي الهجيرة جسم السبط يتقد امية ودما أوداجها وردوا قد ساقها جهلها والغي والحسد وفي مخالفة الرحمن قد جهدوا الني ولكن ربهم جحدوا

وسعي أدمعاً علق الفؤاد واشجى الطهرحيدروالبتولا وما تمه يقام بكل ناد ولم يرسل له أحد طبيب لك جبارها رب العباد وزدت على امية ما فعلت كصادقهم وكاظم والجواد

قدجفماه الصبامن غصنك النصر ذمار سؤددها في البدو والحضر حتى غلت ثمناً عن سائر الدرر فيا نجوم السامن بعده انتثر والحد يحكي بروق الصارم الذكر

قومو افقد قعدت ام الخطوب بكم ما بالكم لا غفت منكم جفونكم أتستطيل الكرى فهر وفتيتها وتشرب الماءمن بعدالحسين ومن وتستظل بنو فير لأخسة قرت وقدجدعت آناف أوجبها أفدى وحيداً مدقداحدقت زمر تعسأ لهم من عبيدللهوىعبدوا لو آمنوا باله العرش ما قتلوا وله رثي الامام الجواد «ع » قوله : ألاياعين جودي للجواد فلملا ابكيمن ابكى الرسولا وادهش منءوالمها العقولا ببغداد قضي سماً غريباً بني العباس لا غفر الذنوبا صنعت بآل أحمد ماصنعت فكم من مرشد منهم قتلت وقوله يرثي القاسم بن الحسن (١) يا دوحة المجد من فهر ومن مضر يانجعة الحيمن عمرو العلي وحمي يادرة غادرت أصدافها فغلت قدغال خسف الردى بدر الهدى فهوى القد يشبه مها ماس صعدته (١) نقلت من سوا ع الا فكار .

من بعد ايناعه بالعز والظفر في رقة الطبع يحكي نسمة السحر الى البراز فلاقت اعظم الخطر على الكتائب لم تبق ولم تذر بالبيض والحيل غنته عن الوتر زفته أعداؤه بالبيض والسمر وازرأته عيون الناس في صغر كأند ملك في صورة البشر كأنه أسد قــدشد في حمر لكن جرى القدر الجارى على القدر فخر لكن بخدمنه منعفر « فما بكى قمر إلا على قمر » فرداً ولم يبلغ العشرين في العمر من الدموع دماً يامهجتي انفطري وجه الصعيد ولكن جاءني حذري يا مهجتي وسروري ياضيا بصري والماء أشربه صفواً بلاكدر ترى نجوم الدجى في الليل بالسهر وانني لم أجد حملا مدى العمر حملت السعة حتى سهرت به طول الليالي ولم أربح سوىالضرر وله رثى الامام موسى الكاظم « ع » على طريقة بعض الاوزان الفارسية :

حلو الشبيبة يالهني عليه ذوى تحكى خلائقة زهر الربيع كما استصغرت سنه الاعداء حين دعا كأن صاعقة حلت بها وأتت السمر قدصفقت والبيض قدر قصت خضامه الدم والنبل النثار وقد النجم فوق المها ليست بذي صغر مهذب الخلق والأخلاق ازثره قداحدقت فيه آلاف يصول بها ما اخضر عارضه ما دب شاربه واغتال مفرقه (الازدى) عرهفه ان يبكه عمه حزناً لمصرعه يا ساعد الله قلب السيط بيصره لان الزكي ألا مامقلتي انفجري قدكنت أحذر انى لا أراك على مرملا مذرأته (رملة) صرخت بني تقضي على شاطىالفرات ظماً بني في لوعــة خلفت والدة وددت قبل تمام الحمل اسقطه فلم لاتقع الخضرا بمن فيها على الغبرا

ونجل الصادق المسموم وهي البطشة الكبري

فلم لامارت الأرض انقلاباً بأهاليها

وكمضالأرض قدقرت رمازالت رواسيها

إذاً لاخير في الدنيا ولا خير بمرن فيها

وموسى يمسي محببوسأ وفى الحبس قضي العمرا

\* \* \* مروقي موسى سليل المصطفى الهادي مرادي

ومن طيبة للبصرة ينساق لبغداد فمذ سلم للسندي في غل وأصفاد ﴿ رأىمنه عدوالله مالم تره الأسرى

أسيراً يلطم (السندي) خديه بلاذنب

ولم نخش عدو الله منه غضب الرب وأعظم مالتي فيالحبس منهم ومن كرب

يراه الرضا يبكى عليه أدمعاً حمرا

أحمالون للنعش يسيرون به جهرا فتلكالنكبةالعظمى لعمري تقصمالظهرا فكم قدقلت للنفسعلي البلوى الزمي الصبرا

فقالت لا أطيق الصبر حتى أرد الحشم ا

ولما أبصر النعش « سلمان » على الجسر

أتى والجيب مشقرق له يلطم بالصدر

لنجل الصادق النعش على الجسم ولم مدر

فليت الموت واناني وقد كنت وأحرا

وله من قصيدة يستنهض بها الحجة المنتظر :

يا مدرك الثار البدار البدار من على حرب عداك المغار

وات بها شعوا، مرهوبة ياقمر التم أما آن ان ماخلت قبل اليوم منهاشم باغيرة الله اما آن أن ماصاحب العصر الرضي رحيي فاشحذشيا عضبكواستأصل عجل فدتك النفس واشني به قد ذهب العدل وركن الهدى أغث رعاك الله من ناصر فهاك قليها قلوب الورى متى تسل البيض من غمدها فى فئة لها التقى شيمة كأنما الموت لها غادة الى أن هول:

قد ورثت من امها زينب
وزادت البنت على امها
تستر باليمني محياً فان
لانبزغي ياشمس كي لا ترى
صاحت بحادى العيس دعني على
أوخاني عند ابن امي و لو ا
فيدان فيها اجتمعا عينها .
في زفرة تحرق عشب الترى
واعظم الخطب ترى حجة
هاد في حامعة جبرة

تعقد ليلا فوقها من غبار تبدوفقد طالعلينا السرار دماؤها تذهب منها جبار تغير اعداءك فالصبر عار عصارة الخمر علينا تدار الكفرية قتلا صغاراً كبار منغيضاعداك قلوباً حرار قدهدوالجور على الدين جاز رعية ضاق عليها القفار ويمية ضاق عليها القفار وتشرعالسمر و تحيي الذمار والعمرمهر والرؤوس النثار والعمرمهر والرؤوس النثار

كل الذي جرى عليها وصار من دارها تهدى الى شر دار أعوزها الستر تمد البسار زينب حسرى ما عليها خمار جسومهم اقيم لوث الازار تأكل من لحمي وحوش القفار وقلبها تجمع ما، ونار القطار ودمعة تخجل صوب القطار الله مضاما بينهم لا يجار الحيار مو أو قاً عيناً سار

تطوي الموامي وتجوب القفار عمرو العلى اشياخ عليا نزار وجد عرنين الهدى والفخار وسودي بالنقع وجه النهار للحرب يا هاشم قب المهار

ويعم فيــه العالمين سرور والرجسمن بعد الحضيضامير بالنائبات عليه كيف مجور وابن الني عن القصور يسير وبنات أحمد دمعها منثور ما حز 'بحر منه فاح عبير بالطف ما ضلع لها مكسور بالغاضرية أربع وستور ما زىنب خلف العليل تسير من آل حرب فالحسين عفير ودم الرضيع بكربلا مهدور وبنو امية سيفهم مشهور ولكم تكسرأرؤس وصدور رأس على رأس السنان سور

> مذ قل منجده وعزا أرواحها الأقدار حجزا طرزتوجهالارضاطرزا

يا أيها الراكب زيافة عرج على البطحاء واندب بني قوموافشمس الدينقد كورت واجلىدجىالنقع ببيضالضبا وقومي سمر القنا وامتطى وله رثى الامام الحسين « ع » قوله : عجباً لهذا الدهركيف بدور حيث الرفيع يعيش فيه بذلة مثلابن خير الرسلوابن وصيه ونزيد يبقى في القصور منعماً وبنات هند لم تزل مسرورة لولميكن حقدأ بضب صدورهم لولاانكسار الضلع من اهل الشقا لولا احتراق الدارما حرقت له لولم تسير الطهر فاطم خلفه قوموا بني فهر فلا تتقاعدوا قومو افقدطحنت رؤوسكم العدي هلفل صارمكم وعزمكم مضي أنوانياً مهددي آل عجد أتوانيأ ولكم يشال تعمدآ وله ايضاً برثى الامام الحسين « ع » قوله

ابدلت ذل الدين عزا حجزتك داعي الدين عن لجسومهم ودمائهم ذابل الخطي همسزا قد جرز الهامات جرزا ليثأ على غنم ومعزا شوسالر جال الروس جزا وعلامن الأجساد نشزا الرعت ضغنأ ورجزا سطواند بالرعب أزا روحا ومرس قدعز نزا ورأى الفنافى اللهعزا لسيوفها رشقأ ووغزا ياحشا الاسلام غرزا حزت وربد الدين حزا امية في الدين غمزا نزعمها للخزى خزا رأساً له الاعان معزى رضضت للعلم كنزا تقاعست للحشر عجزا وحشا الهدى منه استفزا وحيدر فيه المعزى ذهب الذي قد كازحرزا عليه عين الخلق حفزا أربابها لانآ وعسزا وغـداً بنار الله تجزي نص ( الغدى ) وفيد تهزا

واهتزمن طرب بكفك أفدى وحيـداً سفه ما صال إلا خلته ما صال إلا جزمن قد خاض نحراً من دم ويشتى أفئــدة مرمح قد أز جيش الكفر من ما عز إلا نزها لكنه سم البقا عِباً له غرضاً غدا غرزت أسنتها بقلبك عجباً سيوف الشرك قد غمزت قناة الشرك آل وتقمصت خزِياً تخال رفعوا على رأس القنا عقرت بنات الأعوجية خطب له كل الخطوب وتضعضعت منه الثرى خطب عد والبعول يا خائفاً مت بعده حذزت من القلب الدموع تبغي النجاح من التي ما آمنت بنبیرا لو آمنت ما أخكرت وله يرثي الامام موسى الكاظم « ع » قوله :

لهف نفسي على ان جعفر موسى يالها مرس مصيبة عمت الخلق أُخرِجوه من المدينة قهراً بلغت من الى الرضا ما أرادت ومه بشر الرشيد ولككن فقنا الناس شخصه والعدري نكتسي بقعة الحبرس سعودآ ذو منايا بفضله ورزايا حملوه والعلم يعمدو ويدعو إن نعشاً قد شيعوه لعمري مذرآه عم الرشيد سلمان فسعى صارخاً اليمه ينادي فكأن الرشيد فرعون أضحى يا بنفسي أفدى إماماً بغيراك كم عقود للدن ينظم حتى قدس الله تربة قــــد حو ته نعست امسة ننحى الرئبسا فعلوا في بني الميامين فعلا شردوهم قتلا وسمأ وصلبأ الى أن هول:

وعلى صنوه الحسين تداعت فتراه الأعداء في كل فج اذ يحل الحسام كان الأنيسا

عاش في دهره يقاسي الحبوسا وأبعكت يهودها والمجوسا ومن السم جرعوه كؤوسا وأطاعت بقتسله ابلسا لجميع الانام كان عبوسا فقد الدن شخصه الناموسا والورى تكتسي عليه النحوسا قد ملائن الأقلام منها الطروسا ان ربع الدروس اضحي دريسا شيع العقل رزؤه والنفوسا على الجسر لن يطيق الجلوسا يان عمى منذا برد الخميسا وان طه موسی بن جعفر موسی بذل للنفس قد أبي أن يسوسا حل منه القضاء عقداً نفيسا عبلم الناس تربها التقديسا وتولى على الامور الحسيسا دونه البكنمر شنعة لوقسا وأسيرأ حتى قضى محبوسا

آل حرب يقفوا الخميس الخميسا مصلتا عضبه يقطر شوسا أو يسر الجوادكان الأنيسا

واذا قطب الكاة يريهم يتلقى بقده السمرحتى لميزل يحصدالرؤوس ويسقى واذا السهم قداصابحشاء فترى جسمه الكليم على الترب مد الماضيات فيض دماه لهف نفسي على النساء اللراتي برزت بعد خدرها بين قوم سلبوها حليها وحلالما

وله رثى على الاكرين الامام الحسين «ع»: يانيرٌ أ فيه تجلى ظلمة الغسق ونبعة للمعالى طاب مغرسها حرالقناوالضبا والشمس أظمأها يان الحسين الذي ترجى شفاعته أشببت فاطمة عمرأ وحيدرة ياخا بطأ غمرات الموت حين طمي وشامخأ إبمحط فكر برفعته سانه ولسان العذب قدجريا يخال بيض المواضي حين يبصرها نخال سمر القنا أعطاف مائسة لوأن جند القضا في الحرب حاربه ما صال إلا وجيش الكفر منقه بهمة أبدآ ما ارتاع صاحبها

نور ثفر يجلو سناه الشموسا علم السمر في اللقا أن تميسا من دماها الثرى و يشني النفوسا فهوى عن جواده منكوسا وفي الرمح رأسه صارعيسي حين شب الهيجا واحمى الوطيسا لانستهم اصولهم تدنيسا دنستهم اصولهم تدنيسا وعلى الرغم أركبوها العيسا قرعت بالسياط منها الرؤوسا

قدغاله الحسف حتى انقض من افق رقت وراقت بضاف العز للورق و جادها النبل دون الوابل الغدق شبيه أحمد في خلق وفي خلق شجاعة ورسول الله في نطق فيض النجيع بموج منه مندفق كيف القضا حطه من شانح الافق ذا للطعان وذا للمنطق الذلق قلائداً فيحبيها على العنق فيستميل اليها قد معتنق لفر منهزماً منه على فرق يوم الكريهة في صمصامه الحنق يوم الكريهة في صمصامه الحنق يلق المنايا بلاطيش ولا قلق

عدا به كبياض العين بالحدق في رمق في مكفكفاً دمعه الممزوج بالعلق يا نيراً فيه تجلى ظلمة الغسق خلفت جاري دمعي من جوى الحرق وبين أهل الشقا فرداً أبوك بق جدوى بديه جرى ما الحيا الغدق أضحى بفيض دما الشوس في غرق قد خضبتها بمحمر من العلق قد خضبتها بمحمر من العلق

وابعثوها شزبأ تطوي الفلا واجعلوا الاغماد للبيضالطلا فذاق الموت في الحرب حلا هاشم شكوى تزيل الجبلا عذر إلا، أن تقوموا عجلا وحسين عارياً 🛚 في ڪر بلا وغـدوتم للبرايا مثلا من ملم للرواسي زلزلا في المقاصير وستراً مسدلا وجهها مدذ سلبوها الحللا كافل بارزة بين الملا قتب الناقة أضحت مثلا وبها جابوا دياميم الفلا قفل الركب بهــاً لاقفلا

لهنىءليه وحيدآ أحدقت زمرالا نادى عليك سلام الله يا أبتا نادي عليه على الدنيا العفا وغدا من بعدك اسو دوجه الأرض في بصري جاورت ربك يهنيك الجوار وقد قد استرحت من الدنيا وكربتها ظمآزيثوي الىجنبالفراتومن ان يقض ظمآن ملهوف الفؤاد فقد زانت سيوف العدي محمر وجنته وله رثى الامام الحسين «ع» قوله : أمتطوا الخيل بني عمر العلى واشرعوا السمرالعوالىالذبلا وعلى الحرب ألاحى هلا قفعلي البطحاوقل قوموا فلا أقعوداً لم تثيروا القسطلا ياحماة المجد عـــدتم ذللا أفما هاجڪم مانزلا ضربت نسوة حرب كللا ونساكم بالمهاجير اصطلا عجباً نسوتكم نسري بلا وبجوب البيد حسرى وعلى حسرأقد أركبوها الهزلا

وسليبات حــلي وحلا

حجة الله مظيماً غللا « العبت هاشم بالملك فلا » ظامياً تروي دماه الاسلا وبه نومي عادى المقلا عن مصاب زعزع السبع العلى و بجوي وسهادي نزلا لم تطق تسمع ما قد فصلا كذب القوم النبي المرسلا أغضبوا مذ أغضبوا رب العلى

فاض الفرات بمدمعي والنيل بجدي اصطباراً يا هذم جميل او أنني أسلوا به فأقول ابن عقيل لاجلد ولامعقول سبع الطباق وكدن منه تزول لله خطب قد أطل جليل وبكى لمعظم وقعمه جبريل حلم والتأويل والتنزيل بالنفس حيث الناصرون قليل تبكي على تلك الفروع اصول *بحكى وعن أحكامها مسؤول* فڪأنه في نصره مجبول نور الني بنوره موصول نبكى وجبربل ومبكائيل

و بعين الله جل وعلا حج أيزيد في حربر قد تلا « الم وحسين في حرور جدلا ظاء ياقتيلا فيه صبري قتــلا وبه كيف سلواني وهل قلبي سلا عن إن صبري وسلوي رحلا و يح تفاصيلا وسلني جملا لم تع قد بنت آساسها القوم الألي كنا يوم « خم » والكتاب المزلا أغم وله يرثي الشهيد مسلم بن عقيل « ع » قوله :

لو كان ينقع للعليل غليل ولعذت بالصبر الجميل لوانه ولقلت لوذهب المقال بعلتي كيف السلو وليس بعد مصيبة م خطب أطل فدك من سطواته الـ خطب أصاب مجدآ ووصه خطب له كل الخطوب تقاعست خطب بكي التوراة والابجيل واله أفديه مرس فادشريعة أحمد تبكيالفروع علىالاصول وثنثني أفدي رسولًا عن رسالة أحمدً ذاق الردىشوقاً الىنصر الهدى أفدي تقياً واصلا رحماً به أفديه من ملك له أملاكها

عجداً له فوق الساء أثيل لهم من ابن رسولها مرسول نصروا ودين ممد مخذول وعن ابن فاطمة نزيد بديل والله ليس لحكمه تبديل من خلفه عدواً عليه تجول في البيت ان البيت فيه دخيل بشرى الأمير فتي نماه عقيل تقفوا على إثر القبيل قبيل حتى تفلت عرضها والطول في الغيل أفلته عليها الغيل يهتزمن طرب لها ويميل حمر وليث خلفهن يصول طرباً صليل في الوغي وصهيل بطلى الاعادى حده مصقول فقايله لج يحصه التفصيل فيه فليت أصابني التمثيل وعلى الثري سحبوه وهو قتيل منهم ولا ربع لهـم مأهول من هاشم لو رام عزرائيل من دوله شبانها وڪهول أهوت عليــه أسنة ونصول والجسم من نزف الدماء نحيل من ناصر للدس وهو جديل

أفدي فتى من هاشمُ العليا رسا لم تدر تاك المسلمون عمسلم تعست اناس دبرس آل امية خذلوه وانقلبوا على ان سمة حكم الاله عا جرى في « مسلم » آوته «طوعة» مذأتاها والعذى فأحس منها ابنها بدخولها فمضى الى ابن زياد يسرع قائلا فدعا الدعى جيوشه فتحزبت فأتوا اليه فغاص في أوساطهم فكأنه أسد لجوع شبوله وأذا الجموع تكاثرت من حوله ما صال إلا والاعادي عنده فهن المواضى والخيول سزه يسطو بصارمه الصقيل كأنه سل ماجری جملا ودع تفصیله ربطوا ترجليه الحبال ومثلوا قتلوه ثم رموه من أعلى البنا لولا القضا لم يبق نافخ ضرمة لو أنه يفدى فدته عصابة أويدفع القدر المتاح لحاربت لما هوى محفيرة صنعت له فاستخرجوه مثخنأ بجراحه فهوي جديلا في التراب فديته

مذ فاجأ الناعي الحسين علت على وله ابنة مسح الحسين رأسها لما أحست يتمها صرخت ألا قال الحسين أنا زعيم بعده قد مات والدها فأملت البقا وله رثى عبد الله الرضيع بن الامام الحسين « ع » قوله :

يستسقى ماء من عداه له كأنهم لم يفصحوا قوله

فقدان مسلم رنة وعويل واليتم مسح الرأس فيــه دليل

يا والدي حزنى عليك طويل

لا تحزني واب لك وكفيل في العم لكن فاتها المأمول

> وبعضهم قال اقطعوا نسله أرسل قبل قولهم فعله أم ما دري ما قد جني ويله أصاب نحرى ليته قبله يضرب من حر الظها رجله

وهی تری نما بها مثله في الم قد ظنت به قتله وفرغ هذا قدرأى أصله

رضيعها فيض الدما بله والماء بجرى طامياً حوله

أو أنه لم برنى حمــله

ماكنتأدرىأزأرى ثكاء

وعلؤها عدلا كما ملائت ظلما واكن بفيضالنحر نصدرها دها

سماءاً تكوز البيض في افقه نجما

لهني عليه حاملا طفله يقوّل ان أذنبت ما باله فبعضهم قدقال رفقاً له لما رأي (حرملة) ما جري أهل درى حرملة ما جني سهم أصاب نحره ليته أم الذبيح مذرأت طفلها سبعة أشواط له كابدت وام موسى مذرأت طفلها هذا سقاه الله من زمزم أين ( رباب ) منها مذرأت تقول (عبدالله) يقضي ظمأ وددت اني كنت أسقطته كنت أرجى لي عزا. به

وله برثي الامام الحسين « ع » ويستنجد بالحجة المنتظر : ولابد من يوم به نكشفُ الظاما ونوردها للخيل شقراً على العدى ونأتبي بها شعوا تثير من الثري

ولابد من يوم به تركز القنا لئن تدل الأيام تستوف ما مضى و عملاً رحب الأرضرعباً ورجفة سيظهر مهدي الأنام وتغتدي فقل لبني الورها، ابن فراركم ألم يهضموا المولى الزكي وينقضوا فلو أن ثهلاناً ورضوى ونزلا الى أن يقول:

وأنست رزايانا رزية كربلا وقادت الى حرب الحسين جيوشها تواصت على قتل ان بنت نبيها فقام عدىم النضر يشخب سيفه سق الأرض من فيض الدماء بسيفه كرىم يحامي عن كريمة أحمد والكُن أراد الله سي نسائه وقوله رثي الامام الحسين «ع»: لو أن دمعي يطفي نار أشجاني أو أن صبري بجديني لعذت به ومنها قوله مخاطباً بني العباس: ما ذنب أحمد حتى نلت عترته أليس كان أسيراً جدكم فعفا بعض بطيبة يقضى بحبه وقضى والجوزجان وسامها وقد سعدت قد فاخرت ارضها سينا. حيث بها

بصدرالعدى والبيض تغمدها الجسا وتستر من قد خص منا ومن عما بشزب خيل لم تزل تمضغ اللجما لنا وبه تشنى القلوب بها عظما سنهدم ما شيدتموه لكم هدما شروط الزكي السبط حتى قضى سما حملن رزاياهم يصيرنها ردما

أتت بعد يوم الطف اوسلفت قدما اميـة حتى خلت راياتها غما لتكسب من آل الدعية ما اعتما باجسامه حتى برى اللحم والعظما واشبع وحش القفر والطير والرخما ويكشف عنهن النوائب والغما الى الشام حسرى تسمع السبوالشتما

أذات دمعي من قلبي بأجفاني لكنها ملني صبري وسلواني

بالقتل والصلب في زور وبهتان عن قتله وجزاه كل إحسان بعض بطوس وبعض أرض كوفان بغداد من حيث فيها حل نجان موسى بن جعفر لاموسى بن عمران

ترجيها الأرض والبرجان بدران وصاحب السجن السندي كهان منــه البنا. وعنه غيب الباني عم البلا، بها للحي والفاني فقلب کل امر، بصلی بنیران ظمآن لم ترمن حام وأعوان لولاك قد كفروا من بعد اعان ومنقذ الناس من جهل لعرفان بل انهم رجعوا عباد أو ثان لولاه لم يستقم دين بميزان ولم نكن بعد محتاجاً لتبيان من الخلائق من جسم وروحاني فالمجد قد حف في بيض وخرصان آل الرسول بايمان واعان والمرء بأكل ما نالت لدالجان' لا مجتنى حلوه إلا عران لم يثنهم أن دعوا عن عزمهم ثان عليهم بحتها أفراخ عقبان من الدما بضباهم كل ظمآن وهم عليه تراهم سرح سرحان حتى قضوا بين منحور وعطشان يا ناصر الدين في سر واعلان لقد قدمت على روح وريحان ترى من الشام في ظلم وطغيان

بدران ما غالها خسف قد انخذا موسى كموسى وفرعون الرشيد له يا ويحهم عاموا للدىن قد نقضوا وأعظم الكل شجواً كربلا. وقد أنست رزيتها رزء اللذين مضوا أنساك حامية الاسلام منفردآ انساك والدى ما نامت حقيقته بامنجد الدف إذ عز النصير له لولانهوضكماحجوا ولااءتمروا فكم أمات وأحبى قتله اممأ للمصطنى قتله قد صار معجزة فديت نفساً فداها كل ذي نفس يا طالب المجد خفض لست تدركه ان کنت تطلبه فاصنع کما صنعت صالوا وجالوا ونالوا ماجنت يدهم الصبرمر ولكن معقب عسلا ادا دعوا للورى خفوا سراع لها كأن عقبان بيض الهند قد حنيت قداشبعو االطيرمن لحمالعدي وسقوا صالوا ولكن ترى أعداءهم غنمأ فما ارتضوا از يحل الضيم مربعهم قد كانبوه وقالوا اقدم فحي هلا اقدم فأنت لنا مولى وسيدنا حنى اذا جاءهم جاءت كتائبهم أجاب دعواك قلي قبل آذاني يا ناصر الدين حيث الناس تحذله لفاف في الروع فرساناً بقرسان خواض ملحمة حلال مشكلة رالق السيرف بعزم ليس بالواني ما الحرب شبت بريهم وجه غضبان اذا سطا وله الأبدى جناحان كأنه أسد في جسم إنسان والطق ما حواه طود نهلان وآجن الماء مشروب لكسلان جسومهم جثماً من فوق كثبان في الداهبين كأنهم ما كانوا

بنيانها وعن البنا قد بانوا فكأنما إنحكم الاركان وعن الحرير لباسها الاكفان فكأنهم شتى وهم جيران ومن الصفيج غدا لهم أجنان إذبات مأكل لحمه الدمدان أو هالك قـد غره اطمئنان غداره طبعاً تكون أمان بتروا بها فأزلهــا الشيطان لله يبتى دأبك العصيان متقلب ما عاقك الاحسان للجرم الكببر وقولك البهتان قدماً براك لا جلها الرحم

يفني الالوف ولانخشى الصفوفاذا يلمقي الضيوف بوجه باسم واذا يطير ببن السها والأرض ساعة ما راعه أحد ما خانه جند لو أن ما فيـــ في تهلان زلزله لا يشرب الماء عذباً غير ذي تعب رؤوسهم رفعت فوق القنا وغدت وله رثى الامام الحسين « ع » قوله : سرح بطرفك ايها الانسان أبن الألى بنوا القصور وشيدوا قد أحكموا أركانها وأساسها وعن النارق بالتراب استبداوا لا يقدرون على النزاور بينهم قد ابدلوا بطن الثرى عن ظهرها يبت الفتي غض الشبيبة مدنف کم واثق منهم رمته سهامه ياأيها المغتر بالدنيها أمرن ماغرت الدنيا ابنها لكنااء ياغافلا عن دينه حتى متى تعصى الاله وانت في نعائد يا ايها الجرم الصغير وفعلك الـ تب وارتدعواقصد لغايتك التي

المرء مجزى بكل فعاله كرحجة رحضت وغدر قطعت · تبغى النجاح من الرمان وإعا جار الزمان على بني طه الألي اني أن هو ل:

وبه اقتدت ابناء حرب واعتدت هضمو االزكيوشرطه نقضوهمن ورمته بعد الموت آل اميك قد ألفحوها فتنة عميا الى قبس به باب البتولة أججوا أنزيد يسق ألخمر فوق سربره يهوى عشتبك النزال مقطع الا الجسم في حر الصعيد ورأسه بقيت ثلاثاً في الصعيد حسر مهم عتخال كلا ( يونساً ) فوق الثرى الكن على اليقطين ظلات القنا صرعى على وجه الصعيد رجالهم أنساء آل الله تسبى حسراً وقوله مشطراً هذه الابيات فيمدح الامامين الجوادين ﴿ ع ﴾ : (ألا يا قاصد الزوراء عرج) وحث الركب ان تبغى نجاحاً . (وطفراسعی وحجلهاولبی) و نعليك إخلعن واخشع خضوعاً (فتحتها لعمرك نارموسي)

خيراً وشراً مايدس بدان أعلاقه واقسمت المزاري شيم الزمان الغدر وألخذلان لولاً لم تحلق الأكوان

حتى اعتدت طبعاً لها العدوان بعد العهود وأوثقوه وخانوا بسهام بغى راشها مروان يوم القيامة ما استدار زمان منه بعرصة كربلا نيران والسبط في حر الثرى عطشان وصال حتت جسمه المران علاه في رأس السنان « سنان » تنتاشها الرخمات والذؤبان في كربلا بذتهم الحيتان أجسامهم بالنبل والخرصات والى الشئام سرت لهم نسوان وبنات هند في القصور تصان

لتحضى بالأمان وبالأماني (على الغربي من تلك المغاني) وسلم في جنانك واللسان (اذا لاحت لديك القبتان) أضاءت حين نودي لن تراني

( و نور محمد متقاربان )

واعقر نياق الصبر يأحاديها ماذاق طعم فراتها ثاويها وفؤادها ما بل من جاريها بعد الحسين ولاطغى طاميها لا تم حج فیك با وادیها سنى على أعضائها سافيها ذهب الذي لكما الورى يهديها بدل الدموع من الدما قانيها لمه اجزعي قتل الذي يحميها لم يدر أن خيامــه ببنيها من خوفهم طرداه هم يأويها حرفاً جسوراً للفلا تطويها وكهولها وشبابها وبنيها من ذروة العليا على عاليهـا في السي حاضرها الى باديها لكنما عبرانها نطفيها دانيه يقذفها الى قاصيها ويعج ناعيها على باكيها وكَفَيلها مما بها يبكيها وبكت سواغبها على صاديها شكوى يذوب القلب من واريها فتى لظلمة غيهم تجليها

فتلك النـــار نور الله فيهـــا وله برثي الامام الحسين « ع » قوله : إن جئت أرض الطف فالزل فيها واسعى مضاجع صفوة بمدامع بروىعطاشي السمر بيض دمائها ياليت زمزم غاض منها ماؤها أمعرس الحجاج من وادي منى فمعاهدوك على الرمال جسومها أمقام (ابراهيم) ياحجر ابنه أحطيمها والمستجار تفجري قلللحجون ألفزعي ومشاعر اا عجباً من الحرمين يخرج خائفاً يمسى طريد طليقهم وهو الذي يا راكباً زيافة شملانة قف واروي عني نادباً أشياخها أبن الغطارفة الذن تسنموا أتساق نسوتكم يرى أشكالها كادت تذيب قلوبها زفراتها عجباً لها نهدى لشر مجالس فيضيج باكيها لحال نعاتها ومصونة تبكي لحال كفيلها کم ناح صادیها لحال سواغب الماحب الأمراستمع من ذي جوى أخليفة الرحمن قد طال النوى

لم تطفها السحب التي تخفيها بشريعة الاسلام يا راعيها جمراً تساقط عينها من فيها الن الشريعة لا ترى حاميها منها تحيلتها وارث أبيها الهادي غدت تهدى الى طاغيها محمولها يبكي على ماشيها هنداً تصون وزينباً تسبيها مسلوبة فزعت الى واليها

ما أنت إلا الشمس مها أشرقت عجل فدتك النفس وانظرماجرى تستنهض المهدي امة جده أفلا يهيجك يان أحمد ان ترى أفلا يهيجك ان فاطم قد زوت أفلا يهيجك أن ترى ايتامكم أفلا يهيجك أن ترى خفراتكم

## السيد عبد المطاب الحلي المتولد ١٢٨٢ ه والمتوفى ١٣٣٩ ه

هو أبو مناف السيد عبد المطلب بن داود بن المهدي بن داود بن السيد سليمان الكبير الحلي ، شاعر فحل وأديب جرى، ، وناثر بليغ .

ولد بالحلة عام ١٢٨٦ ه و نشأ بها على أبيه فعنى بتربيته ولازم عمهالسيد حيدر ملازمة الظل للشاخص فأدبه و ثقفه وأطلعه على كثير من أسرار الأدب العربي بعد أن درس المقدمات على اساتذة بلده فكان لعنايته به أبلغ الأثر في خلقه واستوائه ، و نظم الشعر مبكراً متأثراً بندوة عمه او بالأحرى به « مدرسته » التي كانت محط رحال ادباه عصره ، وقد شكر المترجم له لعمه هذه اليد فو في له فكان مثكلا بفقده ، وقد أبنه بثلاث قصائد عارة أعرب فيها عن لوعة وألم .

وبعد وفاة عمه إنجه الى الانشغال بالزراعة والتزام الأراضي الأميرية فاتسمت إدارته المادية وحصل على أرباح طائلة غير ان الظروف القاسية عدت عليه فأدهبت كل ثروته الطائلة بالمحل الذي انتاب تلك الأراضي وانعدام المياه التي كان تحيي معظم أراضيه فبقي يعتز بكرامته ورجولته ومكانته من النفوس وتقديس الزعماء والرؤساء لشخصة يتقربون الى ذاته ويستميلونه بشتى انواع الاستمالة لريح ادبه وبنات افكاره التي غلت على أمنالهم، وكان لموقف العلامة ابي المعز السيد عبد القرويني معه ما سجله التأريخ بأحرف من نور فقد سانده يوم ان عز المساند وذلك حيا قست معه الخروم الزراعية باستيفاء بعض ديونه التي تراكت عليه من جراء الترامه الإراغية

امتار رحمه الله بظواهر بارزة فيه منها كونه يحفظ شعره كله دون الزيفة منها كونه يحفظ شعره كله دون الزيفة منه بيتاً واحداً ويستحضره عند اللزوم ومن الصعب أن يتأتى لغيره ذلك ، وكان يحفظ من شعر عمه السيد حيدر أكثره كما يحفظ معظم شعر مهيار الديلمي واكثر نتاج شعراه الحماسة لذا تراه جريئاً في روحه ، رصيناً في اسلوبه ، محكماً في دياجته ، وفي شعره حجيعه ما يدلنا على ذلك بوضوح .

ولعل من ابرز ظواهره التي كان يمتاز بها كونه إذا أشكل عليه بيت يتأكد من صحته بالاستخارة فكان يستعين بها في أمثال ذلك وفي كثير مما يعمل، وكان مسرفاً الى ابعد حد في شرب التدخين والقهوة فكانا جزءاً قوياً من حيانه لا يستطيع فراقها، وكان لا يألف الى الشعراء كما لم يألفوا له سوى الشاعر الشيخ جواد الشبيبي فقد كان له معه صداقة اكيدة وتقارب نفسى يأنس كل منها بالآخر.

وكان هجا، مقدعاً يتحاشا رؤسا، الدين والعشائر لسانه وسطوته فقد سبق ان ذكرت له بعض ظواهره خلال ترجمة السيد صالح الحلى \_ المتقدم الذكر \_ بكونه كان يستعين بالمترجم له في معظم الملاحم الأدبية والملاكمات الاجتاعية ، وكان ظريفاً رقيق الروح كما كان قاسياً لأبعد حدودالقساوة ومن ظرفه الذي يحسن ذكره عندما جاءه رجل من اهالي الكاظمية يتشاعر وطلب منه ان ينظم له قصيدة في مدح الشيخ عهد تقي اسد الله الكاظمي وكان المترجم له يغضه بغضاً شديداً ويأنف من مدحه وقد اجابه الىذلك على شرط ان يكون ثمن كل بيت ينظمه « مجيدي » (١) وطلب منه ان تشتمل القصيدة على سبعين بيتاً فقبض منه السيد عبد المطلب سبعين مجيدياً وكان هذا العدد يشكل ثروة في ذلك العهد واوعده ان يبعثها له عصراً فلم وكان هذا العدد يشكل ثروة في ذلك العهد واوعده ان يبعثها له عصراً فلم يجد بداً غير انه خرج من الكاظمية الى الحالة و بعث بظرف الى الرجل فيه

<sup>(</sup>١) نقد فضي عثماني بساوي معملتنا اليوم ٢٠٥ فلساً

ورقة فلما وصل اليه تخيل ان فيمه القصيدة و بعد ان فتحه وجد الورقة بيضاء فخجل كما ندم وسار صاحبنا رابحاً كرامة ومالاً .

ولولعه بشعر المهيار فقد شارك بنشر ديوانه الذي طبع ببغداد قبل الحرب الاولى والذي خرج منه جزء ونهبت باقي اجزائه عندما اشتعلت نار الحرب، وقد وضع له مقدمة قيمة بقلمه، كما قام بنشر ديوان عمه السيد حيدر ووضع له مقدمة ضافية، ولولاه لضاع شعر عمه كما ضاع شعر الكثير من معاصريه من فحول الشعراه.

وكانت له زمرة نهواهوتهوى حديثه ونبوغه لا تبرح بيته وندوته ولكن هذه الزمرة كانت من ابرع الشباب الحلي في عصره فقد كان لهم خطرهم وقيمتهم يكافحون كل من لايتفق ورغبتم ويصادمون اقوىالاسر ويتطاولون على اقوى الشخصيات الاجتماعية الثرية اذا قصروا عن واجب بحاولونه ، او خاطرة يرغبون بتحقيقها ، قد خلقوا اجواه واسعة للادب والتحدث عنه ، والشعر والرواية له .

لاكم فريقاً من زعما، الدين فانهال عليهم بالنقد الجري، والقول الحاد بقصائد عامرة حفظت في عهده وكان كما ذكرنا سابقاً حر الضمير قوي القلب جري، الفكرة انحاز الى جبهة الديمو قراطيين فانظم الى حزب أبي الأحرار الشيخ ملاكاظم الحراساني المتوفى ١٣٢٩ هـ والذي صرخ في وجه الاستبداد صرخة دوت في آذان الشرق والغرب، فهجا خصومه وألب عليهم وألمهم ألما أورث فيهم حسرة وكبتاً زمناً طويلا وجعلهم يضجر وز من لسانه وجرأته، وقد تصفحت ديوانه فوجدته ملى، بأنواع الهجاء المحكم عقيدته ولكن الحدة التي تخللت ابياته لا تزال باقية من مجة.

إتصل بالسيد طالب النقيب فيالبصرة عند زيارته لها وكان ابرزشخص إذ ذاك لعب دوراً هاماً في السياسة والدعاية للعرب والعروبة ضد الأتراك فوجد في شخص المترجم له خير رجل يقوم بادا، رسالت فيد اعدا، اللام كزية الادارية الذي كان يترعمها في جنوب العراق والذي هيأ الوسائل التحقيقها والعمل على ايجادها مها كلفه الحال والأم فامنزج النقيب بنفسية السيد عبد المطلب واستصفاه واستعال به فكان يبعث كسفير من قبله الى مختلف البلدان العراقية في الجنوب والاتصال نزعمائها كالزعم مبدر آل فرعون الذي نضجت عنده هذه الفكرة من بين زعما، محيطه وبشر للحركة الانفصالية عما لديه من حول وفوة مستخدماً ثروته وعشيرته وقد مدح كلا منها بقصائد عامرة طويلة تحت على تمكن هذه الفكرة من نفسه تمكنا قوياً ، غير ان المترجم له استعان بلباقته في عدم الابتعاد عن اعداء الحركة الانفصالية من زعماء الدين والأعلام الذين كان لهم الأثر البارز في مجتمعهم الانفصالية من زعماء الدين والأعلام الذين كان لهم الأثر البارز في مجتمعهم كا كان لهم الانتصال التام بدولة إران الجديدة .

وسار السيد عبد المطلب وقد أفهم الجانبين الله منها ولها دون ان يحس به احد فريح موقفاً مادياً ادى به الى الانتعاش والرفاه ، وتمكن من ذيوع صيته بهذه المناسبة فاحترمه الخصوم والأصدقا، وخطب وده الفريقان . وكان السيد النقيب قد نشط نشاطاً ماموساً وتحسس انتصار دءوته نظراً لما لحق العرب من كبت وذل وهوان من حكومة الأثراك وصار يواصل اعماله بحاس وجرأة ولعل ما جاء في كتاب « العراق ، دراسة في تطوره السياسي» تأليف فيايب ويلارد وتعريب الاستاذ جعفر الخياط من وصف نشاط النقيب وتطور حركته وسيرها كاف لأن يفهمنا مدى ما كان يتمتع به من نفوذ واسع وشخصية لها خطورتها وخدمتها للعرب ما اورث ان تطمح أخيراً لاعتلاء العرش العراقي ومنافسة المغفور له الملك فيصل الأول حين مادعى الى اعتلاء العرش وتسليمه زمام الحكم ،

لقد وجد السيد النقيب وهو الذكي الشجاع ان الحركات الانفصالية الخذت تظهر في الأجزاء غير التركيـة من امبراطورية آل عثمان كالبوسنة

و بلغارية و كريت ومقدونية و ثورة الدروز في حوران والعرب في شرق الاردن فكانت هذه خير محفز ودافع للمطالبة بفكرة الانفصالية وتشجيع الحركة القومية العربية والنشرت هذه الفكرة في كثير من الأمكنة ذات الخطورة في تنمية هذا الشعور و تحقيق تلك العقيدة وساعد على ذلك اجناع البرلمان في استانبول الذي كان العرب يحتفظون فيه بكثير من المقاعد رغم انتباه لجنة « الاتحاد والترقي » ومواصلتها لابعاد هذه الروح وامانتها أوكان العراقيون عندما أحسوا بهذه الروح انظموا الى الحزب الحرالمعتدل وكان العراقيون عندما أحسوا بهذه الروح انظموا الى الحزب الحرالمعتدل الذي أسسه الا ميرصباح الدي انتمت اليه بجوعة بقظة من مختلف الا رجاء في تأسيس حزب (الائتلاف) الذي انتمت اليه بجوعة بقظة من مختلف الا رجاء وقد است فروع في البصرة وبغداد لهذين الحزبين وذلك في شهري آب واللول من عام ١٩١١ م كانت تسمى (حري معندل) وفي او ائل عام وايلول من عام ١٩١١ م كانت تسمى (حرية وائتلاف) .

وكان قد نمى هـذه العقيدة خلال عايي ١٩١٠ ـ ١٩١١ م الصحافة العربية النشطة التي ظهرت بقوة في مختلف بلدان العرب فقد كانت تزيد على ٣٦ جريدة جريئة تدعوا لهذه الفكرة ، وكان قـد تبنى هذا المبده رعيل كبير من شخصيات العراق النابهة واستمروا يوالون اجتماعاتهم خير ان النقيب كان الرمن الاول الذي يأتي على الذهن في كل الادوار وفي ذلك يقول فيليب ويلارد في ص ١٧٧ من كتامه (العراق):

وكان السيد طالب باشا بن السيد رجب من ابرز شخصيات بلادالعرب التركية قبل الحرب، ولقد لعب دوراً رئيسياً في تكوين العراق الحديث حتى محي بالجبر والقوة عن الميدان السياسي من قبل السير بير سي كوكس في ١٦ نيسان ١٩٣١ م وكان ينحدر من اسرة قديمة في البصرة ذات نفوذ من حيث ثرائها وزعامتها المدينية الوراثية فوجدت قابليته الشخصية المتعاظمة والمناة بالتعلم المعتدل وبالاقامة في استانبول والسياحة في اوروبا المحال التام

في ميمدان النشاط السياسي و واذ كان شخصية قوية تزينها رقة الشائل رافوقار برغم تعرضه للغضب العاصف احياناً جمع حوله عصبة من الانباع والملازمين كانت تاعف حوله خشية من بطشه او حباً فيه ، وكان سخاؤه وعصدقه على النقراء مضربا للائمثال غير اله كان بوصفه هذا اشبه دروبن هود » حيث اله لم يكن ثريا ولذا غاز ما كان يحتاجه من المال لتمشية مصالحه واعاشة حانبيته كثيرا ما كان يجي عنوة ويبتر من اثرياء العرب القاطنين في العراق الجنوبي .

وكان طموحه الشخصي . الذي لم يكن غير لائق في صبغته قويا دون شئ حيث كان قدرفع الى السلطان عبدالخيد مشر وعاً شاملا يرمي الى ضم بلاد الاحساء الذي كان متصرفا فيه وقسم كبير من او اسط الجزيرة العربية الى الامبراطورية العالم نيت بشرط ان تكون خاضعة السلطته الشخصية فرفض الاقتراح بطبيعة الحال في استانبول .

عثل هذه الشخصية الطامحة كان السيد عبد المطلب يتصل بالاضافة الى ماكان بحمله من رباطة جأش وشخصية ورجولة كانت تدفع به الى ركوب الخطر الامور واوعر السبل فكان يفيض بشعره ما وسعته الحرية غير ان هذه الدعوة فشلت فشلا ذريعا وانهارت الفكرة عند صاحبه ، وقد تمكن الانكليز «مورفين الشعوب » اخيراً ان يقضوا على كثير من اهداف النقيب فرجع الى الانضام الى جانب الا تراك والوقوف في صفوفهم عندما نشبت الحرب الاولى فسائدهم بشعره مساندة ترعج العربي احيانا، وربحا تقف على بعض ذلك في قصائده الآنية فقد استطاعوا ان يستغلوا ادبه استغلالا فضيعا غير انه كان لا يفتأ عن ذكر قومه والتبجح بهم في قصائد اخرى ايضا باسلوب لبق لطيف واليك فاسمعه يقول من قصيدة يمدح بها الا تراك ويخاطب العرب.

رفقاً باخوانكم ياعرب إنهم للم يغصبوا قبلها حقاً لكم وجبا

طلبتم منهم الاصلاح فارتقبوا لسوف أن ألقت الهيجا مآزرها من كان يزعم انالترك قدرفضت وكيف ذلك والقرآن ما برحت وشردوا الكفرعن أوطانه وبنوا من كان منقلباً عن حبهم فلقد قد صح إسلامهم شرعاً فكل في ياشرق هل أنت بعد اليوم منتبه

فانهم قط لن يلغوا لكم طلبا عفواً ينيلوكم ماكان سرتقبا في دورها لغة القرآن تدكذبا تطوي بني الترك في تعظيمه الحقبا معابداً للهدى قامت بها الخطبا اضحى عن الدين والإسلام منقلبا يرى البراءة منهم ضل وانقلبا من رقدة كدت ان تلقي بها العطبا

وفي كثير من قصائده الأخبرة بجد هذه الروح منجلية فيها فقداسرف في القول عنهم، والسيد عبد المطلب رغم كل ذلك فهو يبدر في شعره وفي كثير من أطواره الله رجل كافح الانكليز كفاحاً عظيا وهجاهم بكثير من القصائد وأيد التوحيد والاسلام وانتصر الى عروبته بقصائد كان لها الرها فيذلك اليوم خاصة إزاء موقف الطليان من العرب في طرابلس الغرب وانظم الى كفة الأخرار الذين اعتبروا في ذلك العهد قادة الفكر الصحيح فن مجموع سيرته محكم عليه أنه صحيح السيرة في رأيد وعقيدته وشعوره. أما إسرافه في الانضام الى الأتراك وزيارته لجبهات القتال وتفريزه لزعماء العشائر مناصرتهم فدركه الأول هو معاضدة التوحيد على التثليث.

ولما دحر الأثراك ودخل مود آلى بغداد إندحر على أثرهم فرجع وقبع في بيته في الحلة ثم انتقل بعدها الى بيته الآخر الذي أشاده في قرية (بيرمانة) من لواء الحلة و بني الى أز توفي بها في ١٣ ربيع الأول من عام ١٣٣٩ هـ ورثاه فريق من الشعراء منهم الشيخ قاسم الملا الحلي بقصيدة ابن فيها ابن عمـه السيدحسين الذي توفي معه في ليلة واحدة .

ذكره صاحب الحصون في ج ٩ ص ٣٢٤ فقال : السيد عبد المطلب بن المهدي بن سليان بن داود الحسيني شاعر معاصر ضخم الألفاظ جرلها . حر المعاني فحلها ، أديب شاعر شريف النسب ، عالى الحسب ، رقيق النظم طيب النفس ، ظربف المعاشرة ، لطيف المحاورة وهو الذي جمع ديوان ابن عمه السيد حيدر ونشره .

وبالتَّابع يظهر منهذا القول از صاحب الحصون سها في مجرىالنسب كا سها في كونه ابن عم السيد حيدر .

وذكره الاستاذ الطريحي في كتابه « الحليات » بصورة موجزة .وقد أخذنا بعض نواحيه المهمة عن المرحوم الشيخ جواد الشبيبي والعلامــة الشيخ عبد الحسين الحلى فقد حدثني كل منها عنه حديثاً جيلاً .

## شاعريته وشعره :

لقد طرق السيد عبد الطلب معظم انواع الشعر من مدح ورثاء وفخر وحماسة وغزل ونسيب وتجول في حلبات السياسة فأجاد فيها ، وُقدسمعت كثيراً من شيوخ الأدب اليميم وقـــد أثنوا على شاعريته الثناء العاطر ووضعوه في مصاف عمه حيدر و بعضهم فضله عليه ، و لعل الرأي الأخير أذهب أنا اليــه بالنظر لما انتج من شعر عز على عمه ان ينظم مثله مع غض النظر عن ظروف الرجلين ولسكن صاحبنا بتطرقه لا غراض عامة كان يفضل خاصة وقد علا في اسلوله وديباجته ولقد وقفت على ديوانه الذي لم يقف عليه أديب للا ّن فوجدته ضخماً عامراً حوى كثيراً من النواحي التي تساعد على الوصول الى معرفتها مما لم تجدها في ديوان عمه ، ولو نشر لا ُضاف الى الا ُدب العربي أثراً له قيمته وخلوده . تقرأ فيــــه تطور الا حوال السياسية والاجتماعيــة في العراق وإران وتركيا وفي مختلف أرجاء العالم العربي فقــد كان راقب سير الا حوال ويتتبع مجرى السياسة ومعرفة الساسة ، كما يعطيك الصورة الواضحة لمقاييس الا ندية العلميــة والائدبية وما يجري فيها من مساجلات ونوادر ويصور تلك الانطباعات بأجلى اسلوب وصني محــكم. وكان في رثالة لبعض العلما. يمزج الرأي

بالرئاء ويدعو للمبدأ حال التأبين ويصف الوقائع التأريخية بأحسن القول ، ومن مجموع ديوانه تجد الروح الثائرة والطموح الذاتي بارزاً فيه كما تجد المتانة والرصانة بشيران الى القارى. وبذكرانه بأدب الرضى ومهيار الذي تأثر بها كما سبق فتراه يهتف مشانحــه وآبائه وقادة الحزب العلوي الذي انتزع منه الحكم وأخذت منه السيادة ، ويتنوع بالدعوة لا ْخذ النار ورد الحيف واسترداد حقّه المغصوب عندما ينعي جــده الامام الحسين « ع » ويبرز هذا الرأى أحياناً عنـــدما يفتخر ويتحمس فتخال قوله كالشرر يخرج من فيه فيلمب جوانبك لقرة التأثير والسحر البياني الذي احتفظ به ، وبالأضافة الىذلكتراه شاعراً شعبياً في مختلف انواع الأدب الشعى. ولاشباع القول عنــه اثبت لك مجموعة من شعره التي عز على الباحثين ان يقفوا عليها واليك قوله يؤنب العرب على تخاذلهم وقعودهم عن حرب الانكلز في ثغر العراق ويمدح الزعيم « خيرن العبيد » ويحرضه على مواصلة حربه معهم في البطايح وسويج الطبرية وتل ام الملح وذلك في جمادى الاولى عام ١٣٣٤هـ بني العرب العرباء من نومكم هبوا ونهضاً الى الجلى فقد عظم الخطب نكصتم وحرب الانكلنز لحربكم تقدم لايثنيه طعن ولاضرب وأرسى على الثغر العراقي بفتة بعادية أضحى يضيتي بها الرحب تعود بجيش الكفر وهو لكم نهب واذكان لاتجدى المراسيل والكتب بهاضاق حبالصدر واعتلج الكرب من الضيم لايرضي بها الرجل الندب على حكمه قسراً لها ذلت العرب من الذل تأبى ورده السادة النجب بأن اسود الغاب علكها كلب ومن قبلها ضرب الرقاب لكم دأب

فما حمدت منكم لدى العز كرة فهن مبلغ العرب الكرام رسالة أبثهم من مؤلم العتب نفثة سأندبكم عرباً أقاموا مخطة يسومهم الغدار خطة نازل يجرعهم من مشرع الضيم آجناً وماكنت أدرى قبلان تخضعواله آلفيتم قبيبح الفر دأبأ وعادة

على الضيم كنتم لا يقر لكم جنب نزار لغني في هجائڪم الركب جدث علا في نشره اردانت الكتب له عاملا عن فعله رضي الرب وفاروا بأجر ليس محبطه ذنب وللضرب وقع فيه ينحطم الصلب ببيض الضبا من أن راع لهم سرب من المجد فيها لم تزل تفخر العرب لهاماً به نار المـدافع لا تخبوا فولى وفيه القتل والائسر والسلب بمطرحة ينتاشها الضع والذئب بها غصت البيداء وامتلا الرحب فأصبح رعباً يقشعر لها الغرب تبڪى بدمع لايجف له غرب الى العز تنميه جحاجحة غلب تدور رحى الهيجاء وهو لهاقطب فللدىن فى (خيرز ) عن غيره حسب اذا قطبت في وجه فرسانها الحرب صوارم عرم لاتكل ولاننبو قرب اذا خان الا قارب والصحب وما ازسوى العضب الجراز لهترب فان أنبسيه المثقف والعضب اذا رسخ الا قدام زلزله الرعب بعزم رينا أن جد الوغى لعب

أُنوِماً على جمر الهوان وقبل ذا ولولا رجال قد نماهم الى العلى فوارس من عليا تربيعة أحرزوا جزى الله عبدالقيس أفضل ماجزى لقد فعلوا فعلا حوى المجد كله هم ضربوا وجه الصليي فانثنى وهم منعوا يوم (السويج) حريمهم وْفي يوم «ام الملح» أبقوا ۖ مَا ثُراً غداة البريطاني قدقاد جحفلا فردوه للاءقاب خزيان ناكصأ وخلف قتلاه تمج دماؤها مبكين للاذقان صرعتى جسومهم فيا وقعة بالشرق سالت بها الدما تضل لقتلاها البطاريق لوعمة وضاربهم بالسيف أغلب لم نزل اذا ( ان عبيد ) أم حرباً رأيته لئن خذلت ابناء يعرب دينها فتي الحرب يغشى الروع للثغر باسماً إذ افتقد السيف الماني سلها له من أخيه السيف أصدق صاحب تربي محجر الحرب حتى نشا مه اذا أوحشته وحدة يوم غارة وما زلزلت منه المدافع ثابتاً فتي كلما جدت به الحرب غاضها

وعزم لو أن السيف يعطى مضاءه اذا سم إذلالا هو الليث صولة صليب قناة العز مذكان عودها وصعب قياد لابراض جماحه اذا خفقت راياته يوم معرك وان برقت أسيافه أمطرت دما يوازره من بأسه سيف بجدة اذا غشى الكرب المهول جلاله فتى ان تثنى للطعان حسبته صبا لفتاة الحرب قبل فطامه وكم نار حرب به (الشعيبة ) خاضها وأقدم حتى قام فيها بموقف وقارع جيش الكفر بالسيف مقدما وأحرز يوم (البرجسية) غلة ( أخيون) ان العربقد ألقتالعصا وهان عليها دينها وديارهـــا فشمر الى الحرب العوان بهمة

لما كل منه يوم معترك غرب وانسل ارفاداً هو العارض المكدي على الغمز منها لم لمن أبداً صلب فينقاد منه نحي مظامة صعب لها فرعا طار الجناحان والقلب يسيل به الوادي وبجري به الشعب حديد الشباما فل شفرته الضرب مقادىم وجه فيه ينكشف الكرب أخا نشوة يثنى معاطفه الشرب وشب وشأبت وهو في حبها صب ترجل مه يوم الكريهة لا تكبو مه الهضب لوترسي اذا ساخت الهضب ونار المنايا بالمدافع تشتب من المجد أمست يحتها تطلع الشهب وباتت على رأي هن السلم لا الحرب وليس فتي إلاك تعلوبه العرب اذا صممت أمراكها سهل الصعب

وله يهني القائد التركي العام خليل باشا بفتح الكوت وكان إذ ذاك في ساحة الحرب معه ويستفز شعور المجاهدين ضد الانكليز مذكراً بالمواقف الحربية التي وقعت بالجبهة العراقية وفي جناق قلعه .

ويحيى نفو سالصحب سلسا لها العذب بلبحن إليه ذو الحجى طربا يصبو هنت لكم البشرى فقد فشل الغرب وسرتبه الائراك والعجم والعرب

أدركأس بشر فيه ينتمش القلب وغنياذا ما الراح دارت كؤوسها بني الشرق طراً من سباتكم هبوا بفتح به قرت من الدين عينه ألا أن فتح الكوت فتح معظم به ازددت الآثار وازدانت الكتب فحق بأن تعتاده كل ساعة من الدهر عيداً فيه يبته جالصحب وحق بأن نهدي التهاني لقائد به انجلت الغماء وانكشف الكرب (خليل) العلى ترب الضبا بل اخو الحجي

وحلف الوغبي أن أحجم اليطل الندب ويوم لفا. الركب نائلها سكب بأنيابها والضرب متبعه الضرب يعي لها جيشاً طلائعه الرعب جناحان والبأس الشديد هو القلب من الصبر لاتمضي به السمر و القضب الى رشدها وانقادطوعاً له الصعب عى السيف لكن لا يكل لها غرب كاصره في الكوت غلابة غلب بها مدداً ينجيه از دهم الخطب وهل يعلون منشاء اسقاطه الرب ألااز حرب الجوع حقاً هي الحرب لأصبح بجري من دمائهم الشعب لا رواحهم طرأ بها ظمأ سغب ولان على عرك الضبا عودهالصلب لما قر منه قط في مضجع جنب فولى وهل ليث يواثبه كلب تطيح به الا يدي وينحطم الصلب جيوشأ بهاضاقالفضاوامتلا الرحب

نه راحة يوم الوغى تقطر الدما هو الأسد العادي اذا صرتالوغي يدر حرباً من سوابق عزمه يد الفكر والرأى السديد كلاها وأفرغ درعاً أحكم الله نسجه ودار الورى بالرفق حتى تراجعت وقارع جيش الانكلنز بعزمة وأصبح ذاك الجيش خزيازناكصآ تحصن منهم بالمتاريس راجيأ ولم يدر ان الله شاء سقوطه عجاربهم بالجوع حتى تساقطوا واكرم حد السيف عنهم ولو يشآ فَأَلْقُوا بِأَيْدِيهِمَ إَلَى الأَسْرِ ، وَالْضَبَّا وأذعن ( طاونسند ) للسيفطائعاً ولولم يلمن للسلم والائسر جانبأ لعمرى لقد لاقاه ليث مدرب وقد ظن من جهل « کشتنر » انه ومن دون ذاك الظن ضرب مبرح فأرسل مل، البر والبحر بغدلة وبغدادنا دار الماوك لهم نهب فلولا الجنود الباسلور للأصبحوا عليهم قضت أن لايسود لهم شعب وتنهار من ضوضاء فرسانه الكثب صهيل: و للائسد الغضاب له و ثب و نغشاه ضيفا يوم هيجانه الذنب و شويه في نيران طلقاته الليب علت فتساوى عنده البعد والقرب مرعدة ساخت لاصوانها الهضب وقد كشرت للشوسءن نابها الحرب سجودآعلي الغبرا عثانينيا الصهب حسان بنادى اللهو ارزها اللعب الىالاسدتسعى ليسمندو نهاحجب مقام علا في فضله تشهد العرب بها طحنت منها الجناحان والقلب صراخ نساء مح أصواتها الندب عمود الهدى والكفر للوجه منكب

هم ضربوهم « يوم سلمان » ضريد أنوهم بجيش بملؤ الائرض زحفه خميس بجرد الخيل في جنباته تسير الضباع السغب خلف رعيله نرجى القرى مما تذكى سيوفه أتى بهم الندب « الخامل » بهمة وجاءيهم والحرب توقد نارها فشد عليهم والمنايأ مواثل أذالهم بالسيف أوي تساقطت كأن المنايا عنده في لقائب يصافحها بالسيف وهى سوافر و كم لرجال الترك في (يوم سابس) هموا هزموا جيش الصليب محملة وهم أفرخوارو عالرجالوسكنوا و في ( يومجنديل ) أقامت جيو شنا و في ( بيت عيسي ) عسكر العرب خندوا

حديث علا فيه لهم تشهد الكتب

عذاب على الجيش الصليي ينصب بجيش فلقنا الهام أسيافه القضب

فا نهض له قبل ان يقضي لك الاربا ما مسه حادث فی ریب ت و ثبا أصبحت قسرآ لأيدي الغرب منتهبا

أبادوا الا'عادي في سيرف گأنها وفي (وقعة الوادي) زحفنا اليهم وله في الموضوع نفسه ـ وقد ذهب كثير منها : ـ

يا ايها الشرق أن الغرب قد غلبا وثب قان الفتى الحر الكرم ادا ياشرق حسبك من هذا السبات فقد خسفاً فقل لي أما قد آن أن تثبا . يلوي الأعنة او تغدو لها سلبـــا في صدع شملك الستيلاله طلبا غراء قُـُد ملئت أبياتها عتبا فيالطعن اوجردوا الآراء فهي ضبآ بدا. جهلك لا علماً ولا أدبا منهم مساعير حرب تكشف الكربا عليــكم أصبحت أبناؤه إلبا أضحى بها شمله المجموع منشعبا في مثلها قط هذا الغرب ما لعبا فا (الا محاد) هوالفرض الذي وجبا فيه الحمية حتى نال ما طلب جدت وغي خلت فيها جدهم لعبا وعادة الليث لا رضى اذا ينضبا فردت الجور للاعقاب منقلبا « أدرنة » فاعزوا الدين والحسبا غلب الرجال عن الخصم الذي غلبا نام الأذلاء عن حق لهم غصبا عُمَّم على نار ضم قد ذكت لهبا وتارة يفتن الأثراك والعربا والدين اماً لكم أضحى معاً وأبا في أول الدهر شادوا للهــدى قببا في حدها عاد حبل الكفر منقضبا الى الكنائس حتى حطموا الصلبا

فکم تنام علی جہل تسام به أمأترى الغرب قدشن المغار فلا وأنت في رقـــدة عما يدره من يسمع الشرق من شعري مهذبة قوم اذا سددوا الأقلام فهي قناً رضيت بالجهل عن كسب العلوم فمت فقل لأبناء هذا الشرق منتدباً لقــد نفرقتم والغرب مجتمع تسعى لتفريق شمل الشرق في حيل تالله لم أر مثل الشرق ملعبة باغرب قم « للنرقي » اليوم متحداً والاتجاد هو الحزب الذي نهضت فيه رجال هم الاسد الغضاب اذا لم ترضمن دون نشر الحقان غضبت دعوا الى العدل لكن دعوة بلغت واستنقذت من يد ( البلغار ) حقهم يا من بنهضتهم نعتد ان قعدت مستيقظن الأخذ الحق منه اذا ما بالكم لاخبت نيران بأسكم يلقى العداوة في الأحزاب آونة أقول للعرب ان الترك اخوتكم ماذا الذي قد نقمتم منهم وهم هم الذين أقاموا الدين في قضب وحطموا بالضبا الأوثاذوانصلتوا

وله يستنهض أبناء يعرب بقوله:

بني العرب البيض الكرام الأطايب وزحفاً الى طرد العدى في كتائب بهاكل مزهوب العزائم ان سطا وردوا جيوش الأنجلنز بغارة ألستم بني القوم الذين سيوفهم هُمَ قَدْ أَزَالُوا عَرْشُ كُسْرِي وَرَلْزُلُوا وهم قد أبادوا الغرب قتلا وأثبتوا محاسن مجد شوهتها فعالكم وعز قديم شنتموه بحادث جبنتم فصرتم للاعانب مطمعآ عجبتُ لاُسدُ الغابِ وهي مدلة ومــا زلتم والله يعلم أنكـم تقولون لو فین امام محارب كذبتم وبيت الله لوكان فيكم فهـذا على والنيابة في الهـدى ائن كان عنكم صاحب الأمر غائباً أنبي عن امام العصر يدعو الى التي ومأ تلك إلا نهضة عربيسة ترد بجيش الانجابز مشتنأ ألا فأجيبوا داعى الله إنه وان علياً خير مرے وخدت به فتى حالفته في الوغى عزماته لقد قدمت منه الامامة فيصلا

نهوضاً لحرب الكفر من كل جانب يضيق بها وسع الفلا والسباسب رأيت به ليثاً حـــديد المخالب عوت الضحى في نقعها المتراكب لها أثر باق بوجــه النوائب لقبص عرشا مشمخر الجوانب وسوماً لهم في كل عنق وغارب وكانت جمالا في وجوه الأعارب له يا وعا. العز بهجة كاذب تمد الى أوطانكم كف غاصب بأن تغتدي مملوكة للثعالب لأكذب ماش في الأنام وراكب لقمنا بفرض فيه لله واجب لغص بريق في وريديه ناضب له دون أرباب العلوم الأطايب فقد جاءكم من آله خير نائب يبلغكم بالحشر أسنى المواهب بها تثب الآساد من كل جانب تسير به أقدامه للعراقب لأصدق داع عن حمى الدين ضارب الى الحرب أيدي اليعملات النجائب لدى الروعان تمضي مضاءالقواضب جدراً عل المشكلات الصعالب

وألقت له في موكب الدنن أمرها له عــــلم للفتح ينصب لاطرت ولازال مرفوع المناصب قدره ولما رأى الدين الحنيني بغتمة تخطى الى الحرب العوان بهمة وشمر لا مستصحبا غير عزمة نحيل تباريها الوحوش ڪأ نما اذا صهلت للطعن أبق صهيلها عليها كأمثال الصقور فوارس فوارس مرس عليا معد يقويدهم له في حمى الاسلام جلسة رابض فتى في الهدى جمت مناقب فضله وفرع علا تنميه في المجد دوحة من الفاطميين الذين أكفهم اذا ابيض صبح كان ليثاً محارباً مه ذات الرهبان حتى اذا سطا عديداً في الدن طال ذراعها اذا أظامت عوصاء حمث أضاءها تصدى بديها كاشفا عن لثاميا مقيم بأكناف الغري وفضله ولهُ مرثى أبا الأحرار الشيخ ملا كاظم الحراساني : نعم هكذا تفني السيوف القواضب

وتكسف شمس الدين وعي مضيئة

وترعى المنابا السود عنقوس غدرها

فصار به يدعى أمير المواكب عليه طواري الكسر من يد ناصب اذا الخفظت أقدار أهل المناصب أحاطت به الكفار من كل جانب له سهلت صم الخطوب الصعائب أحد وأمضى من رقاق المضارب تكفلن أرزاق الوحوش السواغب دوياً بسمع العائدات الذواهب ترى الموت دون الدن ضربة لازب الى الحرب قرم من لوي بن غالب وعند لقاء الكفر نهضة واثبُ فلازال جم الفضل جم المناقب تمسد بعرق للنبوة ضارب تفيض سماحاً بالسنين النواضب وان جن ليل كان بدر الحارب أراك حام الموت في زي راهب فنال به عفواً مجاري الكواكب بلامع فكرفى العويصات تاقب بفكر ري ما غاب خلف العواقب سرى مثلافى شرقها والمعارب

وتنقاد للموت القروم المصاعب ويحسف بدر العلم والبدر أاقب سهم حمام لا بق منه حاجب وتستل نفس الليث والليث واثب فقد فقد الحامى ومات المحارب فقد مات من فيه تراع الكتائب ولا راجل عن حوزة الدن ضارب ولامعلم فيه تحف المزاكب وحارسها قد أقصدته النوائب فتغلبه ان المنايا غوالب مقلعة أنيابه والمخالب وعلمه أي الحمامين غالب بحربهم فرض من الله واجب ولا الرأى عن طرق البصيرة ناكب مقانب لاتقوى عليها المقانب هي الكتب والآراء هن القواضب وشطراً به بانت نضي. المحارب مآتم في فقيدانه ومنادب وهل ثائر فيــه تثار الركائب به تترانی للجهاد النجائب تحفز فيها المقربات السلاهب ولا فيلقاً إلا لهم فيه نادب صفايح في ايمانهم ومقاضب تحطم لم أمكنته المضارب قضى مذ أعلته الحروف النواصب عوتك ان الكفر للدن سالب تحكم فيها الثعلب المتكالب

فيغتال حد السيف والسيف مصلت أحامية الاسلام للروس سلمى دعي عنك تسريح الكتائب للعدى فلا فارس عن حوزة الدين طاعن ولا علم للشرع يخفق في الوغى فهذا ابو المهدي حامي ثغوره تفاجئــه في نفسه وهو غافل وات أنذرته بالحام لرده وعاد به يسعى الى الخلف ناكصاً وساع لحرب الروس أمسي يهمه لقدبات ينوى الحرب لا العزم ثاكل يعي لهم من بأسه وحفاظه وأقلامــه هن القنا وجنوده قضى ليله شطرن شطراً محارباً فما ابيضوجه الصبح إلاوسودت وأضحت ركاب السير وهي مناخة ولو أمهلته النائبات لا'صبحت وألفها ملا الفضاء عصائبأ اذا انتدبت لم تبق للروس عسكراً وإن أرعدت سحب المدافع أترقت فيا لك سيفاً في بدالدن مصلتاً ويا لك ميتاً صح في الدىن فعله أسالب تيجان الملوك كني جوى وبالحارس الاسلام الن اسوده

مقيم وأما صبرنا فهو ذاهب قضيت فاما حزننا فهو قاطن بقلبي وعن عيني عيانك غائب وغبت فأما الذكر منك فحاضر ستهمى بباقيها الدموع السوارب ولم تبق لي إلا بقايا حشاشة تدب له في كل يوم عقارب فدى لك من بالشر ما انفك للهدى وظاهره فيما ترى العين راهب له باغن بالحشر والنشر جاحد اشبم يداجي بالتتى ويكاذب وافتك من نخثى على الدين منهم الى الناس من كشف الغطاء مثالب اذا كشفوا عنه المغطى تطلمت وجدفأمسي وهو بالحلم لاعب سرى باسمك الناعى فكنى مغالطاً دعا فأجابته الدموع السواكب نعى فاصم السمع ناع الى الشجى نعى فأطار القلب عرب مستقره ضحى منه ناع في فراقك ناعب تضيق الفيافي فيهم والسباسب واسمع سكان البسيط فأصبحت وقال بني الدنيا دهتكم مصيبة من الدهر قد هانت لديها المصائب شكى ثقلها منه سنام وغارب ونازلة لو حمل الدهر عبئهـا تماسك منه جانب طاح جانب بها عاد ركن الدبن واهى فكلما قضى كافل الأيتام وأحر قلبها اذا ظميت والرى في الترب ناضب وياقمر الخضرا غروبأ لفادح له قمر الغبراء في الترب غارب ويا شهب في رد الظلام تستري خفاء وطیحي للنزی یا كواكب وذا بدره في مغرب اللحد غائب عن متدى الهادى اذا ضل قصده

قدم ما هزها الخوف براحا زادحاماً خفبالطودار بجاحا جردالعزم وأوراها اقتداحا جرهاصبراً وقد شبترماحا حدما في ملتق الموت مزاحا وله يرثي الامام الحسين (ع):
بأبي الثابت في الحرب على
كلما خفت بأطواد الحجا
مسعر ان تخب نيران الوغي
لم يزل يرسي به الحلم على
كلما حدت به الحرب رأى

ملتؤ الخيل إرتقاءاً وكفاحا لم نخنه الصبر والعزم اذا صرت الحرب إدراعار انشاحا رب شهباء رداح فلها حين لاقت منه شهباء رداحا كلما ضاق له صدر الفضا صدرهزاد إنساعاً وانشراحا ساورت منه لدى اطرافه ﴿ صلرمل بنفث الموت الصراحا كاسو دالغاب يفشون الكفاحا يسبقون الجرد في الهيجا اذا صائح الحي بهم في الروع صاحا للعدى نسبق بالطعن الرماحا وباخرى تمطر الجود سماحا وهي طوراً أجل كان متاحاً صافحوا في كربلافيهاالصفاحا كلح العام ويقطرن سماحا كالمصابيح التماعا والتماما انفسا تاقت الى الله رواحا أرج العز بثوب الدهر فاحا من دم القلب له غصت جراحا كازمن ظامي الحشايطني التياحا بنسييج الترب تمتاح الرياحا لسوى الرحمن بخفض جناحا عنم الظهر آذا أم الصياحا وسع انخطب وقدمدالبطاحا فقضى لكن عزيزاً بعدما حطم السمركا فلالصفاحا صرعة قد افنت الشعر امتداحا شجاون مساء وصباحا

ازيخنه السيف والدرع لدى فمشى قدماً لها في فتيه ويمدون واكن أيديأ أيدياً في حالة تنشى الردى فهی طوراً بالندی تحی الوری بأبى أفدى وجوهأ منهم أوجهاً يشرقن بشراً كلما نتجلى نحت ظلماء الوغي ارخصوادوران بنتالمصطفي فقضوا صبرآ رمن أعطافهم لم تذق ما، سوی منبعث أنهك من دمها لو أنه اعریت فہی علی ان نرتدی وتبقوا أجدلا من عزه مفرداً ليس له من ناصر يتلعى مرسل ألنبل بصدر تاويا ما نقمت منه العدي ونواعبها مدى الدهر شجى

عظمت بالملا الأعلى جراحا بدم فهيق أدىم الافق ساحا بالحشا يقتدح الوجه اقتداحا سبت الدمع من العين انسفاط مهجة ذابت من الوجه التياحا رالروي فيجنبه ساغ قراحا واستطاحوا عمدالدين فطاحا والذاكي لتصاهلن نياحا أى يوم ملا الدنيا أسى طبق الكون عجيجاً وصياحا المفاوير على الطف مباحا آل حرب أثم عتفه الرماحا طالما في سمكد سام الضراحا حاسرات يتقارضن المناحا تنشر الاكركم تطوى البطاحا فلقد نلت عسراك النجاحا غرب عتب علا القلب جراحا نفثة ضاق بها الصدر فباحا عاطشا بقبض بالراحة راحا من بجيع النحر للدر الصراحا شخصها الوهم ولابالظن لاحا ترقل العيس غدوآ ورواحا بوقار صانها عن أن تباحا رد عنها نظر العين الناحا جزعا تندب رحلا مستياحا

يالها مرس نكبة رايعة بكت السبع المهاوات لهما والى الحشم لها زند الا\*يي ماجرت في القلب إلا ولها ياصريعاً نهبت منه القنا يتلظى عطشأ فوق الزي هدموا في قتله ركن الهدي بكت البيض علمه شيعرها یوم **آضحی ح**رم الله به وأن من قدشر ع الدن بهم ضاربا فی کربلا بیت علا أنرزت منه بنات المصطلق أيها المسدلج في زبانة ناذا جئت الغريين أرح صل ضريح الرتضيعني رخذ قل له يا أسد الله استمع كم رضيع لك بالطف قضى أرضعته حملم النبل دما ولكمارية خدر مبارأي أسبحت ربة كور وبها سليت أترادها فالتحفت واكتسترداً منالميبة قد لوتراها يوم أضعت بالعرا

حيث لا من هاشم ذر أنخوة دونها في كالسفت النرب عن كبشوغى قارع الاسوت وتسكنت حشاً من حرة قد نزا في قولاً في قولاً في الأسر في كادان يقتم وله من قصيدة برثي بها الشييخ حمادي نوح بقوله:

لتبك المعالي شجوها والقصائد فقد كنت تهديهن بيضاً نواصعاً وكنت بسلك الحسن تنظم شملها لقد فارقت فيك الجمال حسانها وله رثى الامام الحسين «ع»:

أهظتمه نخوة العز فثارا مستميتاً الوغبى بمشي على سبق الطعنة بالمرت الي ساهراً مرعى ثنيايا عزه مفرداً يحمى ذمار المصطفى منتض عزماً اذا السيف نبا تَّابِت إِنْ هزت الأرض به طمعت أبنا. حرب أنّ ترى حاولت تصطاد منه أجدلا ورجت للخسف أن بجذبه كيف يعطي بيد الهون الى فأبي إلا التي إن ذكرت تخلق الايام في جدتها فأتي موس إأسه في جحفل

دونها في كربلا يدمي السلاما قارع الاسد وأفناها نطاما قد نزا في قلبها الرعب فطاما كادان يقضي من الغل اجتياما

عليك فهن الثاكلات الفواقد فتجلى كما تجلى الحسان النواهد كما نظم العقيان بالسمط ناقد ورحن وهن النافرات الشوارد

علا الكون طعاناً ومفارا قدم لم تشك في الحرب عثارا أنفس الأبطال في الروع ابتدارا بعيون تحتسى النوم غرارا وأبي الضيم من يحمي الذمارا كان امضي من شبا السيف عرارا عال قري أيحت نعلى قرارا فيه للضيم انعطافاً وآنكسارا نفض الذل على الوكر وطارا أرقمأ قد ألف العز وجارا طاعة الرجسعن الموتحذارا هزت الكون اندهاشا وانذعارا وهي نزداد علا. وفخارا رحفه سدعلى الباغى القفارا

لبسوا الصبر لدى الطعن دثارا يرم محل نحر الكوم العشارا كلما وجه المها جف اغبرارا وأخو الليث إذا ما النقع ثارا لهُم في ضَنكها الموت شعارا للعلى من لجيج الموت غمارا بالضبا صبرأ لدى الهمجا غمارا طاهرى الأعراض لم يدنسن عارا لهُم القال على العز قصارا فارقوا الدنيا طلاقأ وظهارا والرؤوس الغالبيات نثارا صيروهرس رماحأ وشفارا بجزيل الاجرلم يعقب خسارا نكصت عن موكب الضرب فرارا متامظن الى الطعن انتظارا كبرت بالعز أن ترضى الصغارا فأسالوها على الطعن حرارا لم تدع قيها لذي بيع خيارا كهبوب الربح تجتاب القفارا أمنع الخلق حريماً وجوارا بالشجا قد خلعت عنها الوقارا كبر الفادح ان يغدو سرارا كان بالرغم لخير الرسل جارا كربلامنهم غدت تصلي شرارا

وليروث من بني عمرهِ العلي كل مطعام أذا سمل ألقرى وطليت الوجه يندى مشرقآ هو ترب الغيث أن عام جفا أشعروا ضربأ بهيجاء غدا غامروا في العز حتى عبروا وعلى الأحساب غاروا فقضوا فقضوا حثى المعالى ومضوا قصرت أعمارهم حنن غيدا عقدوا الاخرى عليهم ولهب جعلوا أنفسهم مهرأ لها والمصابيح التي تجلى سها باله عقداً جرى في كربلا أقدمو افي حبث آساد الثمري وتدانوا والقنبا مشرعية يذلوها أنفسأ غالمية أنفساً قد كضها حرالظا تاجروا الله بها في ساعة أيها المرقل فيها جسرة صل الى طيبة وانقلها لدى وانخها عنده موقرة وله لا تعلن الشكوى وان حذراً من شامت يسمعها فلقدد أضرم قدمأ فتنة

أدمعاً سال بها الوجد انهارا نكبة لم تبق للشهم اعتذارا ذهبت فيمه المباتير جبارا آل حرب أدركت بالطف ارا اليس لمع أبد الدهر انجبارا بسناه غامق الشرك استنارا ضرب الله من الحجب ستارا الله لم تبق للجلد "اصطبارا لكرعات الهدى أبقوا خمارا ارّراً مذ سلبوا عنها الارّارا من حجاب فيه عنهم تتوارئ خدرها في خيله الرجس أغارا يملك الثاويعلى النزب انتصارا مه يجطاحت من الرعب اندعار ا لقتيل بالعرا ليس يواري يصطلى منوهجالرمضا اوارا دمعها من لوعة إلا انحدارا مضه السقم واطفالا صغارا ذاقت الماء فايت الماء غارا أنعلتها أرؤس النجم فخارا تتعادى بثرى الرمضا فرارا حر وجه كسنا البدر أنارا الصقت بالترب أكبادا حرارا راوحت فيها عينأ وسارا

قل له عن ذي حشاً قد نفذت يارسول الله ما أفضعها كم لكم حردم في كربلا يوم ثار الله في الارض به والذي أعقب كسراً في الهدي حرم التنزمل والنور الذي وصفاياك اللزاتي دونهما أبرزت حاسرة لسكن على لاخمار يستر الوجه وهل لا ومن ألبسها من نوره لم تدع أيدي بني حرب لها لوتراهنا يوم فرت وعلى يتسابقن الى الحامى وهل تربط الاليدي من الرعب على تتوارى بثرى الرمضاأسي وهو ملقي بثرى هاجرة كلما صعدت الوجــد أبي لم تجد من كافل إلا فتي بالظها أعينها غارت وما تحرق البوغاء منهم أرجلا أفزعتها هجمة الخيل فراحت كل مذعور كبا رعباً على كلما كض الظها أحشاءها كلما ملذعيب حر الثري

یا لها فافرة قد قصمت بکر خطب کل آز ذکرها وله متغزلا:

لبابل من عينيك يسترق السحر سفرت وكمف الليل مدترواقه شكوت الى عينيك مافعل الهوئ ومبتسم شق الدجى عنه جيبه اذا ما نغنت لي بلابل حليه يغالبني فيه فيغلبني الهوى فيطعنني لكن بنبعة قده تهتكت فيه والهوى أرمحية هو الحبكأس موه الشهدسمه وفيالحيخشف يصرعالغنج جفنه يموج على خديه ماء جماله تبدى وقد أرخى سلاسلشعره اقبل فاه وهو كأسى وإنما ترشفت لكن من ثناياه شهدة تدانى وضوءالنجم يضحك في الدجي كأن الدراري مجلس متألف وله متغزلا :

بالودق راوح يا غيث ، او باكر واستنبت الروض في مسهلة كأن حصبا ،ها إذا مطرت كأن أغصانها إذا اعتنقت

من نبي الله ظهراً وفقارا الورى يبتكر الحزن ابتكارا

وللكاس من معسول ريقتك الخمر فأسفر من لائلا. طلعتك الفجر لذاك حياء يعترى جفنك الكسر كأن الدجي بالفجر هاجمه الثغر فن قده بهتر لي غصن نضر وقد خانني قلبي فاسلمني الصبر وينحرني في سيف لالائه النحر معودة أن لا يكون لهاستر فأوله حلو وآخره مر فتصرعنى ألحاظه ودمي هدر فيلهب لكن منه في كبدي جر وعندي بها نما أسريه الاسر ريقته لي لا بصهباله السكر ولم أدر أن الشهد بخزنه الدر فيهتز في أسنى مطالعه البدر على الجو لكن للهلال به الصدر

ملاعب الظبي في لوا، حاجر ينفح بالند رملها العاطر مكنون در قد بثه ناثر والصبر ساع ما بينها سافر

مال بها أولا على آخر أصبح باللهو مربعي عامر منه على الورد لفتة الصادر فمن مجيري من لحظي الفاجر وله من قصيدة يستنهض بها العربو يطلب منهم حربة الفكر والتطلع الى الحياة • وصبح الهدى من ظامة الجهل اسفر ا به امم من حقها أن تؤخرا ونمتم لقد طالت بكم رقدة الكرى تداعيتم عنه نكوصاً الى ورى وكيف وما في الأصل في فرعه رى على مفرق ليل الضلال فأدرا بنوالغرب حاروافي الفنون التصدرا فكانوا بها منكم أحق وأجدرا وآخركم في باعه عنه قصرا أمالت ضباها ركن كسرى وقيصرا فلا ري إلا بالردى او تظفرا بافعالهم كانت أدل وأخبرا فلست ترى إلا حساماً مشهرا إليهم وجيش المزت قدامه سرى عجاجاً محيا الافق فيه تخمرا ثلاثاً بها قد ڪبروا حين کبرا فلا تننثني عن ثغره أو تكسرا كواعب حسنا فاقت الشمس منظرا بطعن العدى ترعفن بالدم أحرا

غيد نشاوي والسكر من طرب تلك لعمري دار الهوي وسا إختل سرب الظا، ملتمساً بنظرة فحبرت حشاى دمأ بني العرب إن العصر بألعلم أزهرا تأخرتم عن حقكم وتقــدمت تيقض أهل الغرب للعلم قبلكم اذا ما دعوا فيه إماماً تُقدموا وما ذاك مما يرتضيه قديمكم أنوماً وصبح الرشد قد سل سينه ألستم بني القوم الذن بعلمهم لقد أخذوا عنها المعارف دونكم فأولكم طال الاوائل شبره وأنتم من القوم الذين سيوفهم اذا أوردوا حوض المنايا نفوسهم سلوا عن سراياهم « نهاوند » إنها غداة أتوا والفرس فيها بجمعوا سرى بهم « النعان » بجل مقرن وما برحوا حتى أثارت خيرلهم وشدوا عليمه شدة عريسة اذا شرعوا سمر القنا في تحورهم فأفنو ارحال لفرس واستملكوا بها وعوم ﴿ جُلُولًا. ﴾ له تركوا القنا

أذلك يوم فيه قد ستروا الضحى وكم لهم بالقادسية موقف بها تركوا كبش الأعاجم «رسما» أذاة وهم كأس الردى في صوارم وكم ببلاد الشام أبقت سيوفهم فاروا بها ملك (الهرقل) ولم تدع ومنها: \_

هاموا الى روض المعارف نقتطف به ليخلف من فيها تصدر في العلى من فيها تصدر في العلى من فنهضاً ألسنا خيرة الحالق التي قد وصلصلنا من أكرم الطين طينة برا وله مخسا بيتى السيد مصطنى الواعظ قوله:

ومعنف زاد الفؤاد بعذله كلفا بمن قا ناديته بالعذل خذاو خله شوقي الىريا للاينقض ابداً ولاهو ينقص

کملائم لیفیه لج وماارعوی یالائمیانضلعقلی اوغوی فأنا الذی

وله من قصيدة يمدح بها العرب قوله:
العرب عرب وان طاحة او ان سقطوا
تراعم إن عدت المحرب عادية
لا يرحل العز إلا حيث ما رحلوا
لا يزل الضم داراً من دبارهم

بعارض ليل النقع ام يوم (تسترا)
تنازل فيه المرت للسيف فانبرى
يعض الثرى لما طغا وتجبرا
على ظمأ تسقيهم المرت أحمرا
صليلاندك الهضب منه على الثرى
من الروم إلا موثقا او مجزرا
حصونا بها قد عزت الروس اعصرا

به زهراً في نشره الكون عطرا من العرب الاولى عسى ان نصدرا قد اختارها حين اسطنى وتخيرا براها ومن خير العناصر عنصرا

> كلفا بمن قدباء قبل بقتله شوقي الىريا الحبيبووصله (هو منقص

وما سوائم وان جلوا هم النبط شم الأنوف بنقع الحرب تستعط وليس يهبط إلا حيثًا هبطوا ولا بدينوز للائم الذي سخطوا

وخطة القتل اعلا عندهم شرفا ولا أقاموا على خسف وان نزلت من كل مدرع بالصبر متشح هم المصاقع ان في محشد خطبوا سائل بهم أمم الغرب التي ارتفعت وكل أشعث يوم الروع وفرته لا يطعم العين غمضاً عند رقدته ولا ينام على لين المهاد اذا الورى ارتبطوا حاوا روابطهم ان كان ينكر في العليا توسطنا ان كان ينكر في العليا توسطنا وله من قصيدة في الرئاء قوله:

لتبك بنو الدنيا فقيداً مصابه فيوم حسين والمواضي تنوشه كيوم حسين والقضا مرصد له مسجى تفديه العوائد بالورى تقلب منه في الفراش ابن عصمة على حين لاباك له غير مجده أصات به الناعي فقلت ابن جنة فقال: وصدر الأرض كادرجيفه فقال: وصدر الأرض كادرجيفه فلما غواشي الظن عنه تكشفت بيوم به الأنفاس حرى تصاعدت

اذا اديرت على خسف لها الخطط فيهم نو ازل يضعفن القوى نشطوا بالعزم لفته من نقع الوغا ريط والاسداسدالشرى في الحرب ان تحطوا فكل وجه به من حدهم شرط ليست بغير سيوف الهند تمتشط كأنما جفنه بالنجم مرتبط بات الجناز عليه وهو ممتغط ولا تحل الورى الأمم الذي ربطوا فائله يشهد أنا أمة وسط وان أراقرا دماً في معشر حبطوا

يذكرها عشر المحرم هائله ولا ظل إلا ما تمد قساطله وقد نزات فيه عشياً نوازله لوان فداءاً في الزمان يعادله قرل على جسم النبي غلائله ولا ثاكل إلا اليتامى فضائله يقول فما يدري الذي هو قائله أكاذيب قول يشبه الحق باطله يشيخ بأرجاء البلاد زلازله نوازل داء طاح منهن كاهله ودات على صدق المقال دلائله ودات على صدق المقال دلائله عن القلب بذكيها جوى لازايله

تجر أسا أسحاره وأصائله

بعادح خطب رو ع الناس تازله

على آنه قد مل جدواه آمله منوء بأثقال الامامــة حامله

تقيض لا فأضت عماما أنامله

أنازلة من تقلبها عج نازله

أبربع حتى يكتسي العشب ماحلة

بها عاد شاقی ذلك الیوم غانصا تغشت محیا الدهر سودا، نكرت لموت فتی ما أملت المجود كفه وسار علی الأعناق رأس سریره سری تعشه والمعصرات ضروعها بكته و فحل الرعد یندب شجود عمرون فیه بالثری و هو محصل کأن زوایا ذلك النعش ظمئت

كأن زوايا ذلك النعش ظمئت سحاب نوال ينبت الخصبوابله وله ينعى على أنصار الاستبداد أمرهم ويندد بعهدهم ويشيد بعهدالدستوريين وقد خاطب بها العلامة الشيخ ملا كاظم الخراساني :

لك الأمر فاحكم بالذي أنت عالم عن القائم المهدي قمت بأمره عزمت فاغرمت المليك وقد بجا وهل كيف ينجو التاج بالحق سالما وطأت صاخ الجور حتى تركته غداة لطمت المستبد بلطمة وسمت محياه ولكن بميسم فألتي بكفيه اليك مسالمأ فولى وقد أعطاك للطعن كتفه فكفكفت عن غرب اليراع ولوتشآ فما ظفرت لابن المظفر راية بلا نكصت راياته عن مجاهد يطاعن بالأقلام فهي أسنة غزا أرضه من كتبه في كتائب

فن ذا رد الحكم والله حاكم أَيَا قَاعًا أَنْهِي لَهُ الْأَمِنِ قَامُمُ بحق الهدى والمتلف الشيء غارم على الأمن يسعى والغرىم العاثم ومعطسه من تحت نعلك راغم على تاجه منها غدا وهو لاطم من الذل قد لاحت عليه علام فأصبح من كيد الهدى وهو سالم فما أنت إلا العدل للجور هادم لنلت به ما م تنله اللهادم رلم يغن عنه جيشه المتزاحم لسطوته تعنوا الجيوش الخضارم ويضرب بالآراء فهى صوارم تسير نخيل مالهن قوائم

بأرض العدى منهن غار وغانم أبان وراء الغيب ما الغيب كاتم اذا ارتعشت بالسمهري المعاصم لتسلبده يوم الساح المغارم وأمضى فعال المرء ما فيه حارم فسرت بيا منه العظام الرمائم على الرغم ذيك الثرى المزاكم كاهزت الغصن الوريق النسائم وعن مثله تعيأ الليالي العقائم جواع دهر في يقدهن خاطم ولولاك منه ما استقامت علائم وحكمك لاعضب من الهند صارم كذي القلم النفاث أن قيل راقم كحامك يوم الفصل ان قيل حاكم وقول له الماضي غدا وهو خادم فما ذل مظلوم ولا عز ظالم عى القول لا الجرد العتاق الصلادم أحاديث يروبهن غاد وقادم من الحزم دك الهضب وهيأضاخم الى النصر تنمى والخيول العزائم من الرأي شهب للعدو رواجم تريق لعاب الصل فهي اراقم بجانحة والعدل للجور قاصم ومن ذا الذي يبنىوذوالعرش هادم

مقيم يبث العلم بحثا وصحفه اذا ما رقى في البحث ذروة منبر وذو قلم يهوى على الطعن معصا وعار من الآثام كاس من الغني اذا قال أمضى ألقول بالفعل حازم فعال هدى راقت حسينا يقبره فن ذا يهنيه وان حال دونه لا صحى لها يهتر بشراً بلحده فلم تلد الاً يام يوما نضيره إليك أباالمهدي ألقت قيادم دعمت الهدى حتى استقامت عروشه راعك لالدن من الخط ناظم وما ذو القنا النفاد ان قيل طاعن وليس الحسام العضب ان قيل فاصل فكم عمل أضحى له الرمح تابعا نصرت وراح الجور خزيان واجما غزوت دعاة الجور لكن بغارة ودمرت أهل البغى حتى تركتهم فسرحتجيشا طبق الأرض زحفة له الصحف أن جد النفير قبائل تخاطف للا بصار في ليل نقمه وتنساب للا'قلام فيه أراقم ولم تنزك الجبار حتى قصمته اذا ما بني للجور عرشاً هدمت

ألى نفسه طير المنايا الحوائم بأجناده بيض السيوف الصوارم خيال عليه منك بالطيف هاجم كأنك خلف الغيب بالمرعالم ولا التذ في طعم الكرى وهو نائم كأنك شخص بين عينية قائم واثبه في دسته ويصادم تجف لها أوداجه والغلاصم رقاباً لها الاسلام بالعنق حاكم فحلت دماء واستبيحت محارم رتها فأدمتها القيود الاداهم أأبابك نصرآ والمتوج راغمم الى العدل عين الحزم والحزم ناثم لدى الروع لااسدالعرين الضراغم أجاب لهما منهم جهول وعالم عليهم بها ان الخليفة ناقم تقهقر عنه النصر والنصر قادم ولا دفعت أحرازه والتائم بنا، سوى الاثار فهي علائم ترن بهاتيك القصور الحائم دليلا لطرق العدل إن جار ظالم من الملك وجهاً سورته المظالم وثغر الليالي وهو أشنب باسم ومرن قبلها قد حجبته الغاثم

وما عام حول العدل حتى تشوقت أفاء اليه بعد ما ذر تحكمت قلا النوم خوفاً ان بروع جنابه وخافك يقظاناً على غيب سره فلم يهنيء العيش اللذيذ ينقظة يمثلك الخوف المريع لعينــه راك على مدد المرار الن غالة فتأخذه خوف انتقامك رهبة وٺو کان حرآما استرق نجورہ ولانقش العهد المؤكد عدره ولا أصبحت بالقيد ترسف أرجل ولما رأى الله انتصارك للهدى فهبت رجال من (سلانيك) ايقظت رجال هم الاسد الضراغم صولة دعوا للتساوى دعوة وطنية أما ضرهم أن أنعم الله بالهدى تسجل لے ردھا نقمة بہا فما منعت حزب التساوي حصونه ولم يبق من تلك العروش وازعلت ترجل عنها صاحبالتاج واغتدى وقام بها داعی الرشاد « عبد » أضاء بمبيض من الرشد قد جلا له أضحت الاثام تجلو وجوهها تطلع مثل البدر يجلو غمومها

مدى الدهر فيه ليس يطمع هادم وغيرك عبأ أعوزته التراجم بكنهان خبراً فيو دونك حائم علمك عقوداً ما جلاهن ناظم فلا قعدت فيك القوى وألعزائم لوطأنه الآساد فهي نعائم جلوت ظلام الخطب والخطب فأعم ويعثر فيبا دو النهى وهو حازم ومثلك من هائت عليه العظائم من العدل منه ليس ينقض داعم تمر على الأثراك فهي علاقم اذا ذكرت تعتدها ومطاعم وتثنى عليم عربها والاعاجم ومور قبل قد قامت عليه المآتم له تنشر الا'موات وهي رمائم رميمأ وعند الغيظ للغيظ كاظم وغيرك عجزآ هيكل فيه قائم ولا أشرت فيك النيوب العواجم لاً وج سما العلياء هن السلالم خلا أنها لم تعتلقك الما ثم لقلت أياديك الجسام الغائم بوجهك قلنا أنت بالجود غائم إذاً لتمنى أنه لك خادم وأبناؤك الغر الكرام المرازم

فها زال فيم الماك رأس بتاؤه أبا أحد أن المترجم للهدى معر الهدى ما حيلة الفكر لم بحط أعرني فهمآ من معانيك أجلبا تهضت بأعباء الرباسة فأنمسأ وأعدمت إقدام إن غيل نفاعست والقبت رأأ كالمثباب بنوره وكشفتها عمياء يعشن دليلمسا وهولتها في الناس وهي عظيمة وعمت رواق الدولتين عجكم وأضحت الادالفرس م معدما حلت أمرت عليهم وعي فيل مشارب لتشكر بنو الأثراك صنعك للبدي لهم قد نشرت العدل من طي لحده فهل أنت عيسي قد بعثت فأصبحت بلا أنت عيسي حين كحي من البلا وانك أنت الصدر في محفل الهدى ومازات صلب العود مافيك مغمز سموت لغابات ألعلى في مناقب لعمري لا ثنت الراح طبعاً ورقة سمحت فلولا إن في الغيث شحة ولولا قطوب في الغام وزهوة ولو أعطيت فيك المني قمر السها وافق سماء الدين دارك لاالسا فلو يستطيع البدر وهو بأفقه خر فلبس لها إلاك للفضل فاخ وليا وله راثياً جده الامام الحسين «ع» ( \* ) :

اتبق الصبا مغمودة ألى هاشم و ثلق القنا منزوعة النصل عن يد وأنحكي صدورآ منجامع فخرها فما هي من بعد الحسين الضربة وما هي من أبعد الحسين لطعنه وما هي من بعد الحسين لحبوة ومأهى من بعد الحسين لغارة فقد وثرتها أأل حرب فلم نكن وحات ها العليه منها وعمرت فغامت بالثياء العالى وأقعدت والمعين أتأعني اهاشم امن أميانا فبالطف فاتبرح بقتل مميدها فني بصداد سأغت أمية ريقها تفضت به أو تار بدر ا ولم تدع ورادن بما يفني الزمان وذكره بيوغ لدأ أنسجي أأطليني محككأ له شميخت خزأ معاطس حربهم غداة أين هند طبق الأرض كلمها . كتائب فيهاضاقت البيدفاغتدت تساوتهما الدنيافأمستبسمرها

غر الى حصيائها وهو لائم واليس اله إلاك للجود غائم \*):

فا في مد الطف منها لفاءً سنقرع عنها حمدية سن نادم وتعرى فلبورأ المحباد الصلادم بها تضرب الأمثال عند الواسم تمج المثابا في نقوس الضراغم تشد بقيجان للوك القاقم منسيق الحيدر المنايا الهواجاء للملك أمن عبر عض الأبداء وكالخباءت شفار العموارة على أعجله على عصر و العلمي كالي وأتم ومانسي الشنا في جفته في بانه تلاممن للذا خروج الغدائم وكان ها منه النامي فيالحازف موراث للمرية خارمة المدهاش يحدد الموج التفام الممآثم رودراني دو بن حدالهاذم وهاسمها در معتشل منه راغم التاب زجيها خرب ان فأطم بها تعدرن الاساد طرد التعاثم نقوض أوكار النذور الحوائم

(\*) مستلة من مجموع بخط الشاعر الشيخ حسن الحمود .. الم قدم الذكر ..

وتظلم في لون العتاق الانداهم الى الشوس تنساب نسياب الأراقم يطالعهم من كل أغبر قائم غدا سيفه منها مكان المباسم الى العزة القعساء من آل هاشمُ عقود الطلى من قبل شد الهائم له بجياه محكات الجماجم صلاب المجالي في لقاء الصوارم ضيا الهند ربات الخدود النواعم بقد له في الداجيات العواتم بنجدة كهل في التدابير حازم قوائمها كانت لها كالقوائم لاً بجده من بأسه أي صارم شيا السيف تحت العثير المتراكم كمثل حنو المرضعات الرحائم يغار عليه من هبوب النسائم جنى النحل ممزوجاً بما. الغائم موطدة لا ترتق بالسلالم به نقضت هدماً بناء الجماجم عزائم خفت بالجبال الاصاخم لزالت بأيدي المقربات الصلادم رى العيش طيفاً مرفي جفن حالم صليب قناة لا تلين لعاجم كراماً تفدي بالنفوس الكرائم

ببيض الضبا اضحت نضي م فجاجها ععترك فيه قنا الخط أصبحت فكافحهم والموت في غرب سينه اذا قطبت من سورة الطعن شوسها واضرى شبولا قد نمتها اسودها شبول وغي هامت ولوعأ محليا اذاشهدوا الضربالدراك تطلعوا رقاق مقادىم الوجوه طلاقة وجوه يصافحن المواضى كأنما صباح كأن البدر أضحي أديمها بهم كل غض السن يسطو مشيهاً له عزمة لو تفقد الخيل تحته ولو خانه في ملتق الموت صارم أخووفرة أضحى ىرجلجعدها ري البيض تحنو فوقه عند كرة تصافحه طلق المحيا وضيئمة غدا يتحسى الموت عذباً كأنه أباحسن بشراك فيها معالياً بنيت فاعلتها بنوك بموقف سل الحرب عنهم يوم ارست بضنكها صبيحة لولم تمنح الهضب حامها يقودهم للموت ماضي عزيمة يدربهم للحرب منه ابن بجدة فا تكات أم المكارم مثلهم

فماتوا وموت العز خير المغانم لها بشرت منهم بأولة سالم له جذوات في الحشا والحيازم فمالحصمأضحي وهوداميالملاغم كثل سقوط الطل من سلك ناظم أخو لبدة شتد خلف نعائم باشلائهم غرثى النسور الحوائم على الأرض مثوى غير حداللهاذم عليه التوت بيض الضبا كالعائم كبت ولا باك له غير صارم ولا ناكل غير العلى والمكارم عليها عباب الجحفل المتزاحم واقتل وقعاً منه هتك الفواطم على الطف قد أضحت لأول غانم ولازارها في إفكه طيف آثم للط لمثوى السر من صدر كاتم أعز رواقاً من عربن الضراغم بنو عبد شمس من صفى المغاتم تجوب الفلاأ بدي القلاص الرواسم فتقتص من ناك الصفايا الكرائم كراثم ابنــاء النبي الا°كــارم بكي بدم عن ذائب القلب ساجم يقيهن من قرع القنا والصوارم فتحترع الصبر احتراع العلاقم

مضوآ بحسبو زالموت فى العزغنمة تشيع فرداً بعد فرد الى الوغى عطاشاقضوا حولالشريعة والظا فما بأس ذي شبلين أبصر منها بأمضى شبامنه غداة تساقطوا مشل الكماة الغلب طرداً كأند ولما تصدي مرخص الزادمشبعاً هوى حيث لا يلق الصريع لجنبه اذا ابتزمنه السمهري عمامة عشية لا ناع له غير صاهل ولانادب يشجى سوى الحمدو الثنا نعته عتاق الخبل أول خائض فيالك قتلا جل في الدن وقعه ويالك من حي لقاح خدوره فكم ذاتخدرمارأىالوهمشخصها ثوت في خبا، ستره من جلالة خبأ لم نزل واللطف حشوسجافه فأصبح يوم الطف نهبأ تعده واضحت بها من بعد عز ومنعة أهل سبيت في الفتح منهم دعية سبايا سرت لكن على أي حالة على حالة لوينظر الشرك حالها بغير قريع من بني هاشم القرى بضيق بجياش الزفير صدورها

يمرون فيها بالجسوم عفيرة ته تدوس بنات الأعوجي صدورها في تدوس بنات الأعوجي صدورها في الخاصل المناف ا

أبها الغرب منك ماذا لقينا كل يوم ا تظهر السلم للانام و حق احتطي ا كم دماء معصومة قد سفكتم وهنكتم ه تأمرونا بأن ندل وبيق لكم العز ونكثتم ببيعة السلم غدراً إنما النك

أجهلتم بأننا مذ خلفنا عرا ولذا نبعة من العز بأبي عو قد قفونا آباءنا بالمعالي وال علمونا ضرب الرقاب دراكاً وع تحنقوم اذا الوغي ضرستنا لم ا كلما استصعب الملم ترانا دو واذا ما رحى الحروب استدارت

تضي، كأمثال النجوم العواتم في ذاهب يعدو عليها وقادم فلا انصلت أرساغها بالقوائم على شعب الأكوار نوح الحائم اذا غسلتهم بالدموع السواجم على عزه إحدى الخطوب الهواحم عظائم دهر أردفت بعظائم بهم شتوة أو جف ضرع الغائم افارى الليالي القوادم اذا بليت اخرى الليالي القوادم

كل يوم نقير حرباً طحونا احتطى الضلوع داءاً دفينا وهنكتم هناكء رضاً مصونا لكم العز ساء ما تأمرونا إنما النكث عادة الغادرينا

عرب ليس ينزل الضيم فين عودها أن يلمين للغامرينا واليها أبناؤنا الفتفينا وعلى الطعن قي الكلمي دربونا لم نبدل بشدة الباس لينا دون ان لا يلين مستضعينا

عن كنا أقطابها الثابنيا

مأشربناعلى الوغى مذ وردنا 💎 وسوى الصفوغ نكن واردينا 🥏 لائري الوثر للعدي إن وثر نا 💎 وعلى الوثر - لانغض الجفو نا -مَا أَفَمَنَا عَلَى الْهُوانِ بِدَارِ ﴿ وَالَّى الْعَرْ لَمْ زُلُّ ظَاعِنْهِا ۗ انجبتنا العلى فطبنا ظهوراً ﴿ فِي المعالَى كَمَا زَكِينَا يَطُونَا ۗ ولدتناالوغى لينوثأ مصاليت كفلتنا بحجرها فنشأنا بالضبافي حيانها كافلينا واذاما نسبتنا يوم روع لوغى فهي لمنا وأبونا شمل الجود شعبنا فأتلفنا الدفاع العبيدر متحدينا واتشحنابالعزم فبل المواضى وانصلتنا بالصبر مدرعينا

قل لايطاليا التي جهلتنا بقبات الاقدام هل عرفونا كم لنا بالواجات عندهم ثأر کم نساء صبراً بها قتلوها آ تری قتلهم بها کان بجدی دون ازنفلق الجماجم والهام نبحونا مهولين فاما حيث لم تجدها المناطيد نفعاً سائلوها بنا غداة التقينا كيف رعناهم الغداة بضرب زاحفونا بجيشهم فزحفنا قد كبرنا بالعزم حين لقيناهم

فكانت امأ وكنا بنينا « ايطاليا والجهل بشجاعة العرب »

أَرَأَيتُم ضَرَبُ المَبَاتُرُ إِنَا ﴿ بَشَبَا الْعَرْمُ دُونُهُ وَاتَّقُونَا ﴿ عليها الضيا دمآقد بكينا تركوها مجازراً قد بكتها أعين الكائنات دمعاً هتو نا وأبادوا طفلا لها وجنبنا لو بوحداتها قتلنا المثين كيف ترجوكلاب رومة منا أز ترانا لحكمها خاضعينا بضرب يأتبي على الدارعينا ان زأرنا عاد النباح انينا كاما حلقوا بها معتدنا والمنايا يخطبن فيهم وفينا جعل الشك في المنايا يقينا وقلبنا على الشمال اليمينا فردوا لخلفهم صاغرينا

كما صلت القواضب صلوا ملاؤا البر بالجيوش كما قد فشددنا والمدافع رعد بسيوغ برشيح موتأ بأبادنا كاما صأحت المدافع ثبنا ونقضنا صفوفهم بطعان وأقمنا للضرب والطعن وقأ وعلى الدين الردي قد بذلنا أنكرونا أنا بنوتلكم الاسد كلما باخت الكفاح ابتدرنا فأذقنا صهب العنانين نارآ سل طرابلساً التي نزلوها يوم صلنا عليهم صولة الاسد كلما بالفرار جدوا ترانا من إذاطافطائفالضيمفيهم « عما نو ئيل والصلح »

> قل لعانو ئيل خلفك والصلح حكم الله في الكتاب علينا فأتبعنا حكم ألاله وجئنا قل امانو ئيل لا صلح حتى قل امانو ئيل لا صلح حتى قل لعانو ئيل لا صلح حتى قل لعانوئيل لا صلح حتى

للضبا لالربهم ساجدينا شحنوا مثلها البحور سفينا أوقرت فيه مسمع السامعينا لها قدمنا الألي رشحهانا بصليل الضباطا مسكتينا إيدع للطليان صفأ مكينا بالعلى في نقوسنا مشترينا أنفسأ كان بيعين تمينا فأما ثرنا لهم عرفونا بالواضي لنارها موقدينا من شواظ الضبا لها يصطلونا كيفذاقوا بها العذاب المهينا فولوا مرن فورهم مديرينا بالضبافي رؤوسهم لاعبينا فوق خيل بمحملن منا ليوثأ ﴿ لَهُمْ صَيْرُوا المُواضَّى عَرَيْنَا ا حعلوا الظهر الجياد حصونا

فقد آن للضبا أن تدينا بقتال الذين منكم يلونا كرى قتلكم على الدين دينا ترجعوا عن بلادنا خاسئينا تذعنوا يحت امرنا طائعينا تقتضيكم بالمرهفات الديونا من دماكم ظما القنا برتوينا

قل لعانو ثيل لا صلح حتى تصبحوا عن افريقيا مختلينا « السلموزورفض الصلح »

> يا رسولي المسلمين تحمل وتعمد بطنتاء مكة واهتف وعلى الحي من أزارو قحطان أبحق ترضون بالصلح قسرأ فأخراك الحراك بافئة الله

ببني فأطم ركينا ركينا فعج وامزج الهتاف حنينا للنصاري عن مجدكم نازلينا الىالحرب لاالسكون السكونا

ص خة تملا الوجود رنينا

« الخايفة ورفض الصلح »

قول صدق نخزی به الآ فکو نا غثه في المقال كان سمينا نقرع السن بعُده نادهينا هل كذا شأن امرة المؤمنينا ذاك يأباه سيد المرسلينا مسخط للاسلام والمسلمينا وهم في صليبهم باذخونا فاعزوا الهدى ومانوا أمينا بجهاد الكفار يتلو أمينا

يا شريكي في المقال إنشرا لي أبلغا عنى الخليفسة قرلا أبجد بالصلح ترضى فنمسي أبجد بالصلح ترضى إقتسارا كيف رضى بالمصلح والصلح عار كيف رضى بالصلح والصلح امر كيف ترضى على الهلال نراهم فارفضالصلح يابن من دوخوها بشبا المرهفات رومأ وصينا

« حول اران »

إنها اليوم نهزة الطامعينا تنزف الدمع في الخدود سخينا فعل الروس ما أشاب الجنينا واستباحوامنه الرواقالمصونا فاز الحدث كان شجونا عمرك الله أعجز السابرينا

يابن ودي عرج بابران فينا قف لنبكى استقلالها بعيوز وعلى مشهد الرضا عج ففيه تركوا المسلمين فيه حصيداً لا تحدث عا جرى فيه إعلانا فله في حشا الهدى أي جرح

خذلته أثمة الدن عمداً لارعى الله ذمة الخادمينا وله متغزلا :

يا ذات القرط الخفاق أضني فؤادي المشتاق

منك الوشاح المقلاق من فوق خصر زانه

يأذات الحسن المنعوت غادرت عقلي مبهوت للسحريروي هاروت عن عينك الفتاله

ان العيوز النجلا اكثرز فينا القتلي ركم أسين خلا ذا مهجسة ولهمانه



## الملاعباس الزيورى

المتولد ۱۲۵۳ ه والمتوفی ۱۳۱۵ ه (۱)

هو الملاعباس بن القاسم بن ابراهيم بن زكريا بن حسين بن كريم بن على بن كريم بن على بن الشيح عقله الزيوري البغسدادي الحلي ، ويعرف بالصفار ذكر هذا النسب الحجة الطهراني في كتابه ( الذريعة ) ج ٤ص٠٠ وذكر لي يوماً المرحوم الساوي عند حديثنا عنه فقال : كان ينتسب الى المقداد بن الأسود الكندي أحد مشاهير الصحابة .

(١) في هذه السنة توفي : «١» شهاب الدين أحمــد بن خالد بن عهد الشهير بالسلاوي ، مولده في مدينة سلا بالمغرب الأقصى عام ١٣٥٠ هومات بها ، وكان من أعلام المؤرخين له كتب منها الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - ط - يقع في أربعة أجزاء « ٢ » أمين بن الراهم شميل، كانب باحث مولده في كَفرشيا بلبنان عام ١٢٤٣ هـ وقد أُنشأ بالقاهرة جريدة « الحقوق » ومن ثم زاول مهنة التجارة ثم المحامات. مات في القاهرة له كتب منها الوافي بالمسألة الشرقية ـ ط ج ١ ـ وكتاب المبتكر ـ طــ اشتمل على مقامات وشعر ، والسدرة الحلبيَّة في المباحث القضائية ـ طــ وبستان النزهات في فن المخلوقات ـخـ وهوشقيق الكانب الاجتماعي شبلی شمیل (٣) حسن حسنی باشا بن حسین عارف الطویر آنی ، شاعر منشی ترکی الأصَّل نال نصيباً وافراً من العلوم العربية مولده بمصر ١٣٦٦ ه ونشأ بها وجاب بلاد افريقيــة وآسيا والروم وأنام بالقسطنطينية إلى أن توفي. كان ينظم الشعر باللغتين العربية والتركيسة وينشىء المقالات بها وله من المؤلفات العربية نحواً من ستين مؤلفاً وفي التركية نحو عشرة كتب ، ــ ولد ببغداد عام ١٢٥٣ ه وقد مات أبوه وهو طفل صغير فكفلته أمه وكانت من أهالي الحلة فانتقلت به الى بلدها و بقى معها يترعرع بين أخواله الذين حدبوا على تربيت فنشأ بينهم يغمرونه بالرعاية ويحيطونه بعناية فتعلم القرَّاءة والكتبابة واختلف على أندية الحليين الشهيرة فاقتبس من فيوضانهم الأدبية وتطلع الى نظم الشعر فاخذ يقرضه وهو شاب لم يكمل العقد الثاني، وكان يتردد بين بغـــداد والحلة طيلة المدة التي عي فيها ، وقد اشتهر بين أوساطه الاجتماعية فقد أحبه الجميع وتوددوا اليم، وكان رقيق الروح والمعشرصحبالامهاء والعلماءوالادباء ونال حظوة عندالجميم وبرزقي كثير من الأندية بأساليبه وأدبه ، واشترك في حلبات برزته بين اخدانه الشعراء. تردد ذكره في بعض المجاميع المخطوطة وبعض الكتب الأدبية كالعقد ــواكثر نتاجه كان مقالات وسواع ونظم ستة دواوين عربية وديوانين بالتركية ، وقد أصدر مجلة « الانسان » بالعربية . من كتبه ( ١ ) ثمرات الحياة ــ طــ يقع في جزئين كله من منظومــه وهو غير ثمرات الحيــاة للورد أفبري ( ٧ ) النشر الزهري ـ ط ـ مجموعــة مقالات . وقد تخلل الاسترابادي بطهران من مشاهير العلماء له كتب وآثار باللغة الفارسية منها كتاب « آيينه جهــان نما » في تأريخ كرة الأرض ( ه ) ميرزا مجد حسين ان الأمير مجدعلي بن الأمير مجدحسين الكبير الحسيني المرعشي الشهر ستاني مولده بكرمانشاه عام ١٢٥٥ه ومات بكربلا، من مشاهير العلماءله كتب منها آيات بيناتفارسي فيالكلام وقد تضمن الردعلى الدهريين رتبه علىمقدمة وخمسة أَبُوابُ وَخَاتَمَةً قَرْعُ مِن تَأْلِيقُهُ ١٣٩٩ هَ طَبِعُ بَارِانَ ( ٦ ) عِمْدُ بَاقُورَ بِنْ عِمْد جعفر الفشاركي الاصفهاني له كتب منها آداب الشريعة طبع مرتين الاولى و١٣٩ ه والثانية ١٣٣٥ ه باللغة الفارسية اقتصر فيه على الآداب والسنن ، وكتاب آداب صلاة الليل بالفارسية طبع عام ١٣٣٧ هـ.

المفصل، وذكره فريق من أعلام المترجمين منهم صاحب الحصوز فقد ذكره في موضعين من كتابه: الأول في ج ٧ ص ٢٠٨ فقال: كان أديباً بليغاً شاعراً ماهراً من شعراء القرن الثالث عشر، وكان حياً موجوداً في عام ١٣١٧ ه وكانت لي معه صحبة وصداقة وسافر الى عدن ونال منهثروة عظيمة، وكان عالماً بالايقاع مشهوراً بصناعة الموسيق وقد تخرج عليه جماعة، وقد بارى قصيدة الملا كاظم الأزري بالوزن لا الروي ولكن الحط عنها وقد خس « الهاشميات » للكيت الأسدي وجعلها كتاباً مستقلا وكان له ديوان شعر قد جمعه في حياته وأظن الجميع موجود عند عائلته. وقد أدركه التوفيق فذهب الى حج بيت الله الحرام عام ١٧٩٠ ه، ثم انه عند رجوعه من بالاستانة.

وذكره أيضاً في الحصون في ج ه ص ٣١٦ فقال: كان أديباً شاعراً مسلطاً على نظم التأريخ وكان يقتضبه اقتضاباً سريعاً كأنه قدأعده لوقته، وكان صاحباً لنا وله شعر كثير في مدح الانمة «ع» وغيرهم، وكانت له اليد الطولى في التشطير والتخميس. سافر الى عدن والبلاد اليمانية وتوقف فيها برهة من الزمن ونال ثروة منها ورجع الى وطنه بغداد، ثم رحل منها متوجها الى خراسان فورد (طوس) وزار الامام الرضا (ع) ورجع قافلا الى مسقط رأسه فمرض في الطريق فوصل الى طهران عاصمة ابران فتوفي فيها سنة ١٣١٥ ه ودفن في بلدة (قم) عند الشاه عبد العظيم، وله أخ وأقارب في بغداد ولم نقف على باقي شعره لأنه لم يجمعه و بق مسودات عند أخيه فلم يعتن بحفظها وجمعها لأنه من الكسبة ولا عناية له بالأدب، وله تخميس لقصيدة الشيخ حسين بحف التي جارئ فيها هائية الشيخ ملا كاظم الازرى.

وذكر له الحجة الطهراني في ج ٤ ص ١٠ من الذريعة تخميسه لعلويات عز الدبن عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي المتوفى ٩٥٥ هـ وقال فرغ من تخميس بعضها في عام ١٧٩١ ه وذكر مشاهدته لها ضمن مجموع من تخاميسه وأن المترجم له توفي عام ١٣١٦ ه وهذا المجموع بهذا الوصف شاهدته في مكتبة الساوي ـ المتبددة ـ وفيه نبذة عن حياة الزيوري ذكر فيها انه توطن كربلا زمناً إتصل خلاله بالسيد أحمد بن السيد كاظم الرشتي المقتول عام ١٧٩٤ ه بأول غرفة من مدخل الباب القبلي لصحن الامام الحسين عليه السلام.

وذكره الشيخ النقدي في الروض النضير ص ٢٨١ فقال : كان أديبا ذكياً شاعراً بديهي النظم له اليد الطولى في التأريخ توفي بطهران عام ١٣١٥ﻫ نموذج من نثره :

والزيوري أديب أحاظ بالصناعتين وبرع بالنثركما اشتهر بالنظم و لعل تقريضه لكتاب (العقل المفصل) تأليف السيد حيدر الحلي يوقفنا على قوة اسلوبه ومرونته وقد اثبته حيدر في ص ٢٢٧ من الجزء الثاني بعد أن اثنى على أدبه بقوله: ما أنشاه طراز الحلة البغداديه، ومنطيقها في فصل كل قضية ، قال حرسة الله للفضل والأدب:

أجل ها أنا أتمنى عند رؤيته ان أعضائي كلها نواظر تبصره، وخواطر تتذكره، والسنة تذكره، والناظر لا يمل لحظا، والخاطر لا يحكل حفظا، واللسان لا يزال لفظا، سد على الادباء موارد الصفات، ومصادر التشبيهات، هذا وهو أرق من الماء والهواء، وألذ والطف من الصهباء تدار بين الندماء. ما أجلت نظري في صحاح جوهر منظوم هذا (العقدالمفصل) ومنثور دررهذا السيد المفضل، إلا همت شوقاً فيه، ووددت استقصيه، واعترفت مع ما تحقق من قصر باعي وتقصير يراعي بالقصور

وعزمت على زجر النفس عن كل منظوم ومنثور ، ثم بدا لي مع ضعف حالي واشغال بالي ، شكر هذه النعمة غير المتناهية . لصاحب هذه الهمة العالمية . تماذج من شعره :

لعل الزيوري احد النوابغ الدين ظهروا في عصره فقد كان مجموعة حركة أدبية فنية بسرق الأوقات ويسحر الجليس ويخلب ألباب الأصدقاء الذين تأثروا بحبه، وهذه المواهب والمقدرة هي التي أهلته لأن يجوب مجموعة أقطار مختلفة لم يكن بمقدور معظم معاصريه القيام بمثل هذه الرحلات التي كانت تكلف الراغب بتحقيقها صحة ومالا وزمناً وما ستقف به على شعره سيوحي لك عن كثير من نواحيه الشخصية واستعداده الأدبي والاجتماعي ولعل شاعريته التي تبدو من خلال شعره ستنال قبولك أيها القاري فقد كان مليح الاسلوب والنكتة رقيق القول حسن الديباجة واليك نموذجاً من شعره الذي اشتمل على كثير من نواحي الشعر قوله يتبرم من حياته:

كنت في فرحة وحظي سالم بين قومي وبين أهل ولائي أ فسرت نقطة من الحظ حتى قارنت اختها التي في الفا. أبدلت فرحتي بقرحة قلبي ثم حطت حظي عن العليا.

وله مهنياً سعادة الشيخ عَبْد الله ضياء الدين آل باش أعيان العباسي بقران حفيده الشيخ أحمد نوري (١) :

الأرض مخضرة من ماطر السحب حتى تبدت لنا مملوءة العشب والبرق يلمع والأنهار جارية والطل كالدر او كاللؤ لؤ الرطب والريح تعصف والأشجار ترقص

من حسن السرور او الأفراح والطرب

<sup>(</sup>١) اقتطفنا هذه القصيدة والتي بعدها من القصائد التي تخص اسرة آل باش أعيان من المجموع المرقم بـ ١٥٩ والموسوم بـ ﴿ مجمع الفوائد المتفرقة ﴾ الموجود في المكتبة العباسية بالبصرة .

والشمس تطلع ما بين السحاب وما تغيب حتى ترى ندباً على ندب والورق تصدح والشجرور منعكف

على الفصون يغني صوت معتجب مالت لها جملة الأطبار من عجب والورد محكى لعمري حلية ألذهب والنوفرالرطب بين الماءوالقضب عيس تيهاً ولكن غير منقلب نزهو كأزيه ناراً من اللهب والما. في ورق الأغصاد كالحبب تشبيه قال ذا أنسي وذا أربي روض من الانس في از هاره خصب للرقص ملؤهم في كل منتدب محيران ذوى الا'لباب والا'دب بالزىر والبم تعلو ضربة الشعب كفلله قدحكى طودين من كثب وحول خدمه خال ضاء كالشهب قدآض معصارها من ثغري الشنب فقلت دو نك اقدم لي بهـــا وهب من حادثات صروف الدهرلم يهب زنداً نزند ولا نخشي من العتب عن فكرتي مكمن الاكدار والكرب بكر لقد زوجت في مائها العذب والمال قد جال فيها غير منسكب في كأسهاو المجلت من بارز الحجب

كذا البلابل إذغنت بنغمتها أما الشقيق فتحكى الخد حمرته والياسمين لقدراق اليباض له والنرجسالغض ْ عُكِي العين مقلته والآس في وجنة النعان منعقد والاقحوان كذا النسرين قدرهيا حتى البنفسج لما بالعدار بدا فبيناأنا في ذاك الربيع على والراقصون غداة الحال قدعزموا وعند مجلسنا شاد وشادية وقد بدت نغمة الا وتار حينئذ وشادن لم نزل كالغصن منتصبأ كأنه قمر نزهو بطلعتـــه فقال ياسيدى إشرب معتقة يأتى السرور بها في كل آونة فاعطنيها حميأ كاد شاربها ثم التصقنا وقد فزنا بمطلبنا وقد سقانى نديمى خمرة صرفت لله من خرة كالشمس مشرقة لطيفة المزج ما أحلى ملاحتها شعاعها منق الظلماء إذ جليت

لو ذاقها كل من قد كان مضطرباً

خوف الزمان لا صحى غير مضطرب

تبري السقيم ادا ما ذاقها وغدا في طيبها عملا لم يلق من نصب شما وأطيبها طعما من العنب روحى وياحبذا للهو منتصى

ماكان أحسنها قدما وأعذبها یا حبذا من سویعات بها عذبت

فالميش طاب ووقتي قد صفا وزها

والعز يلحظني والسعد يصعد بي وبت إذ ذاك في لهو وفي لعب ولا أرى ساعة أمت على غضبي وضاء بدر سعودىغير منحجب آدارة قد أفاقت كل ذي أدب

حتى انتهيت سماء الانس مرتقيا فلاأرى وصمة الا<sup>م</sup>تراح في همم*ي* أنانى العز فى خير وتهنية في عرس أخمد كساب المحامد من وله قوله في رجل إسمه نجم:

لان خدك ثاقب وارع الاله وراقب سمتك امك « نجما» فاكفف سهامك عني

وله من قصيدة برثي السيد مهــدي القزويني ويعزي الشيخ عهد حسن آل ياسين في الكاظمية وقد أنشدها في الاحتفال الذي أقامه هناك قوله :

والحجر والبيت الحرام ويثربا ما هد إلا زندها الواري خبا سيفا لشرعة أحمد ماضي الشبا مرتضى عز الركي المجتبى لة من لهم رب البرية قربا «مهدى» آل عد قد غيبا أرض (الساوة) يوم فيها طنبا أقدامهم في المحل إلا أخصبا

ناع نعی مضراً فاشجی یعربا وأزال من عدنانها العلم الذي جارى القضا قدفل مرهف حده عز الني المصطفى عز الوصى ال عز الحسين وولده عز البتو فسليلهم وعماد شرعة جدهم قد فاخرت نعش الساء بنعشه ساروا بدفوقالرؤوسفلم تطأ

يبق على العيش الذي يغدو هبا إذ أنت من رب الساء المجتبى ترد الشريعة منك عذبا طيبا وجواد عزمك في مداها ماكبا ادى فرائضه إليه من صبا بالعلم والمعروف فيه والابا منها رأت عين الشريعة كوكبا «مهدي آل عهد قد غيبا »

ما غاب لكن آثر العيش الذي أعجد الحسن الزكي لك البقا فلئن يغب مهدي آل مجد أنت الذي أحييت شرعة أحمد قد خصك الرحمن منه بمنصب مامات من أيناؤه الصيداقتدت فهمالكواكبان تغيب كوكب من بعد (عام ) حج فيه أرخوا

وقد اثبتها بتمامها السيد قاسم الخطيب في كتابه « الا'دب اللامع في الكلم الضايع » المخطوط بمكتبته في الهندية .

وله يهني السيد عهد بحر العلوم عنــد قدومه من الحج ومؤرخا عام الحج وذلك عام ١٣٠٥ هـ:

فثم أصحاب الفخار والحجى ولا يخيب من لهم قد عرجا وحيهم حي الساح والرجا سدرومنه الشعر كالليل دجى أرشف منه ثغره المفلجا لكن دلالا او حيا او غنجا الحروب منه الحاجب المزججا تخش الاسود من سهامه الوجا وللغموم عن فؤادي فرجا طيب يعم الحافقين أرجا عيد أهداب تذيب المهجا علا والكف فاضت لججا

على الغوير صاحبي عرجاً ما ضل من أم إلى حاهم ربع الصلاح والتقى لي فيهم مهفهف كأنه ال من لي به في ساعة سعيدة ذو قامة عيس لا من الصبا يحشى كايخشي الورى القسي في يصمي قلب كل أصيد لم أنسه مذ زارني في المار حيبه يسقى وللراح كنشر طيبه يسطى على العشاق في ألحاظه يرمي كا يرمي الجمار \_ سيدي

من بأسه كل لفتواه التجا

ومن صوابه مقال ما نجا

صنيعه وللحسود أزعجا

إلا وكرب أهله تفرجا

في سعيه فهو الامام المرتجا

تلق اليد البيضا التي بجلو الدجى

فارس هيجاء العلوم طودها وبحرهاالطامي وكهفالالتجا ليث اذا بدا على أعواده مجمع الشتات في آرائه عن البرايا فرج الهموم في ما حل عند سيره في جهة يحكم بالحق ويمضي حكمه فهنسه محجة ان جئته إذ هو من بيت عظيم شأنه

أعظم من أن ترتدي سوى الحجي ندب أديب بالكمال نوجا وبشر ـ المهدي ـ في خيراًب بالحج عن رب البرايا قد بجا يعلوم فاز من عليه عرجا ويوهي حــكم من تبرجا أقام الله فيه الحججا له العلى ثوب الفخار نسجا إلا الى طرق المعالى درجا أم حمامهم نجا من ادلجا سرج العلى بضرهم لن يسرجا إلاعلى نهيج أبيــه نهجا إ من اسرة الفضل العميم نتجا (في خير بيت للملا فيه رجا في بيته وقد نجا مع من نجا )

وهن فیــه کل بر عالم لولا أبوه قلت هذا منبع ال في فهمه يعدل من حاد عن الحق درة غواص بدتمن أبحرالعلم من سالف الزمان في آبائهم ما درج المولود من أقوامهم فيالسيرمن كلفجاج الأرضمن وفى ميادين العلوم والتغي ما ولد المولود من قبيلهم هنهـم طراً بحـيج سيد حباً له أرخت عام حجـه فاز مجد ولبي ساعيـــــأ وله يمدح معالي الشيخ صالح باش أعيان العباسي وذلك في ٢٦ شعبان

عام ١٣١٥ ه قوله:

وباب بيت الشوق حتما فانح إذ نشر رياه على فاتح لمتن تعریف اشتیاقی شارح اطارح الاشواق ما اطارح ووسط وادى العاشقين سابح لاتنطق ولا الغرام بارح ولي أحاديث الهوى مصالح ووزن جهدى بالوداد راجح عز جنابي الأدبب صالح

لَيْ جَلَّمِي مَعَ الرَّشَدَ سقام بعضه مردى ومنى القلب فى وقد ضرامي فاز في برد حنين العيس للورد عذكر يابني ودي

وله مؤرخاً عام تعيين السيد مصطفى الواعظ مفتياً للحلة وذلك عام ١٣٠٠هـ منهو بحر العلم عذبالمورد أفتى بشرع أحمد يا صاحبي ارخ ( فقدافتى بشرع احمد) ــ

وله يمــدح السيد حيدر الحلي صاحب كـتاب « العقد المفصل » وهو من شعره الرقيق :

ووفى لي فيما نضده

إني ببحر الشوق قدماً سابح لله ما أعذب تصريف الهوى شربت خمرة الهوى وانني يقودنى شخص الوداد كلما خامت ثوب الاصطبار جنة مودتي لا تختنى وحرقتي حدیث حی لم نزل عن خاطری مقام ودی للسماك قد سما دست بساط العز فخراً حينما وله مصدراً والأعجاز للشاعر الشيخ عمد الملا الحلي وكان معه بالحلة :

فؤادی ذاب من وجدی فهل من أوبة ياسا فؤادي قد أضر مه عجبت لناظري يهمى فلا دمعي يجف ولا فيا مرس راعني عطفاً أحن اذا حدى الحادي وأذكركم فينحلني اا

وافى مذ وافانى غده

المصطفى بجل الفتى عهد

طافت في شمس ضحى يده رشأ بسموف لواحظه شمل العشاق بهدده (إسحاق)اللحنومعبده وعذابي عذب مورده يدني أجلى فيقربه في يوم وصال يبعده سكر أن اللحظ معريده غصن يسري في بدردجي نزري بالغصن تأوده ما أسرع ما وافي غده تركى ناش في عجم وصفاء اللون يبغدده بتنا بقميصي عفتنا والحي تولت حسده ولهيب فؤادي أضرمه نزلال الريق أبرده و بمیت القلب و پنشره سیف عیناه تجرده زمن تجب النعاء له جحد الباري من يجحده حملت جبلا هو مجهده عجباً للخد بنار الورد جلا الأبصار توقده أيعود زمان الفوزبه ويشاهدني وأشاهده هو فرد الدهر وسيده ملك بالنظم يسدده ما بين الخلق يؤيده فيقيم الملك ويقعده تبدو والطيب مولده فالصالح ما كتبت يده بل أنت لفضلك مفرده من قاسك في أحد فأنا ﴿ فِي وَصِفُ عَلَاكُ أَفْنَدُهُ

غصن يسري**ڧ** بدر**دج**ي شدو فيرق لنغمته تلفى شرفي بمحبته ريان الخد مورده یا لیلا بت اسامی، عجباً من خصر رقته كشاهدتي لكتابة من هو (حيدر) أهل العلم له وله من خالقه نظر مولى للنظـم يكمله نفحات الطيب بعنصره صلحت لله سربرته یا ثالث بدری عالمنا

فلهـذا صرت أردده يحر والبدر يطلعته يبدو والكوثر مورده نزل الاقبال مؤلده

ندب يحلو لي المدح به فحاه إله الخلق ولا وله مخسا الأبيات الشهيرة في العذار :

والاس زانته رماض قدودهم ومعذرين كأن نبت خدودهم أقلام در تستمد خلوقا

ظعنوا وما التفتوا الى معمودهم فهتفت أدعوا عند نقض عهودهم

ماضر في شرع الهوى لو آنجزو الله ميعادهم وعن الوشات تحرزوا

لله ما صنغوا وماذا جوزوا قرنوا البنفسِج بالشقيقوطرزوا يحت الزبرجد لؤلؤأ وعقيقاً

معنى الجميل أشتق من معناهم وأقام ركب الحسن في مغناهم تالله حتى الحشر لا أنساهم فهم الذين اذا الحلى دعاهم

وجد الهوى بهم اليه طريقا

وله يمــدح معالي الشيخ عجد أمين عالي آل باش أعيان العباسي وذلك

عام ١٣١٥ ه قوله:

بدر حبابها حسن المثال فتجلو في أشعتها الليالي فمنها الطعم بالائفواه حالي فيا عجباً لذياك الدلال وطب نفسا بربات الحجال سكرت عائها العذب الزلال من الزمن العبوس بكل حال على أنى سأطرب للوصال وفى أفراحها شدت حبــالي

أدرها خمرة تحكى اللئالي لها جسم يفوق التبر حسنأ شعی من نأی عرب مجتناها للاعب شخصها فكرى دلالا خذ اللذات نهاً يا ندعى منائى لا تؤاخذني اذاما حدودالانس للانسان حرز معــد للمسرة كل يوم دفاتر صبوتی ملائت سروراً

واشتاق الملاح ولا ابالي مرامي أن أفوز بكل انس ولا أصغى الى قيل وقال وهبت الى الهوى حالىومالي فشربي يافتي للهم جالي ندعمي فاسقني صرف الحميا ويامن عاد للافراح والي حويت الانسفى هذا الحيال اذا ما من مدحهم بيالي

بشرع الشوق لابجز عفاني نعم وتباشرت أهل العلي بي وله خمساً والأصل لعمق الدين الحلي في مدح الامام على « ع » : صغى ذو الأصل مذ حدثت عما فقلت لمن به الانعام تما

أروم وسائل اللذات دهرى

يصارعني الهوى شوقاً وانى

ألا ياأيها الساقى لانسي

له الرحمان خصڪم وعما أمـير المؤمنين أراك ٰ ك ذكرتك عندذي حسب صغى لي

يقوّل لى السرور جلبته لى إذا حدثته لك بعض فضل وبرفعني إلى أسنى محـل وان كررت مدحك عند نغل تكدر عيشة وبغي قتالي

محبك والعدو زكا بجز. لحبك ذا وذا ثبت ان قرؤ عرفتك فارتضيتك قبل بدء فصرت اذا شككت بفعل مره ذكرتك بالجميل مرن الفعال

براك الله للمخلوق آياً نحبك كي يبين لها السجايا فتمتاز الهداة من البغايا وها أنا مخبر عنك البراما فأنت محك أولاد الحـلال

وله مقرضاً كتاب ( دارالسلام ) للميرزا حسينالنوري ومؤرخاً عامالتاً ليف الجهبذ النوري حسين ومن شرفه الله ببيت الحرام أشرق نور العلم عن فكره فجاء في تصنيف ( دار السلام ) ﴿

خير كتاب جامع كاشف فيه عن الرؤيا حجاب الظلام

رؤيا نبي صادق أو إمام يعبر الرؤيا وينبيك عرس طالعه رأى له الاحترام قد عبر الرؤيا لكل الانام وكان عنــه آخــذاً مله وخاطب النوري بتأريخـه (إرق لقد فزت بدار السلام)

وله مُحْسَاً الأبيات المنسوية لخالد الموسوس : نص فتوى الغرام قد صح عني من شفيعي لاُهل ظي أغن

تالله لو أن « ابن سيرىن » قد

واستعار الورق النياحة مني حجبوه عن الرياح لاُني قلت يا ريح بلغيه السلاما

ویك یاریح لم نسیمك ساكن

فاسرق الصوتوهوفي الحجبساكن فأجابت بأن أهـل المساكن لورضوا بالحجاب هان ولكن منعوه عن الهبوب الكلاما

وله يمدح العباس بن على عليه السلام :

محط الخطايا من المذنبين فأنت المشفع في العالمين وصي النبي الكتاب المبين فغیر کم لیس لی من معین

أبا الفضل يا من به ترتجي فحقق رجائى بمــا رمتــه وأنتءاين قطبرحىالكائنات فلا تتركني في حيرة وله يمدح الامام على عليهالسلام: حداة الضعون لأرض الغرى . خــذوني وحثوا مطاياكم وصي النبي سمي العلى

على على تعالى علا

له الڪون من ربه علم

بميت ويحبى ويختار ما واني برى، إلى الله ال

خذوني فقلبي مضني شجي إلى مرقد للعراط السوى فنعم الوصي ونعم السمي جميع الخلائق بعد النبي وكل اليـه بسر خنى يشاء ويعطي باذن العلى اليه من العجل والسامري

وله يمدح قبة الامام علياً «ع»:

قبة المرتضى سمت بالتجلي فأعادت شمس النهار سناها

هي في كل حالة ملجأ لي ولمن جاء لائماً لثراها

وله من أبيات وقد قالها في سامراء يمدح بها الامام المهدى «ع» ويشير

فيها الى الكرامة التي ظهرت مع أخرس كان قد ورد من بورما :

وفي عامها جئت والزائرين الى بلدة سر من قد رآها

رأيت من الصين فيها فتى وكان سمي إمام هداها

وقد قيد السقم منذ الكلام واطلق من مقلتيه دماها وقد ذكر هذه الا بيات الشيخ النورى في كتابه جنــة المأوى وأشار

الى اسم الفتى وهو أغامجد مهدى وذكر قصة الاحتفال الذى اقيم فيسامرا.

بأمر السيد ميرزا حسن الشيرازي المتوفى ١٣١٢ ه. وله من قصيدة يمدح

بها القاضي البصرى الشيخ أحمد نور بقوله :

فعساها أن برق الـ

أي ذنب كان مني

إنها لما تناءت

كيف لانوصل صبأ

قوتي بادتواضلاعي هي للقلب م*ر*اد

کے لبیدا، غرامی

قاضي الحب لعمري

خبراها خبراها ذا التجافي مأكفاها

يا خليلي ارفقا بي عن فؤادي فسلاها ملكته ولا حشائي لقد رامت شراها

قلب منها لي عساها

بالجفا أفنت فتاها عذبتني في نواهـــا

يبتغي حسن رضاها جوى الحب شواها

هي للروح مناها

طائر الشوق طواها كيف عنى قد نهاها

في الورى نداً سو اها

لم أرم ما دمت حياً في الورى نداً ،

حسرة قلي بلقاها ما دهانی فی مهات اشتیاقی ما دهاها آه من حر کو اها وشجتني بعناها غاص في بحر هواها عند أشواقي كراها نو البها ومساها شوقأ وأحظى رجاها واری در حصاها شافياً ريق شفاها واقاحأ وجنتاها ل أخا الود جلاها حالك الشعر دجاها وحكى الشهد لماها فبدت كالشمستزهو بسنا نور سناها البدر قد عاد أخاها قد زاد اشتباها جسم الله حلاها طفلة روحى فداها كل حسن في بهاها أبدأ لا متناهي داعى الحسن دعاها وبها الحسن تباهى وقفت تحت لواها

آه لم أظفر فوا أججتفىالقلب نارآ بهواها تيمتني إن قلبي يا لقومي طلقت أجفان عيني ليتني في صبحها أد ألثم الائرض لها وآشم الطيب منها لسقام القلب اضحى جمعت ناراً وثلجاً نورها غيهبة الليـ فرقها البدر وامسا خدها كالورد لوناً اختها الشمس وأما قل لمن شبهها بالحور **هی نو**ر النور لکن يا لها في حسنها من غادة هيفاء فاقت خودة حازت جمالا كملت في الحسن لما هي سر الحسن حقاً كل أهل الحسن ذلا لو رأى مجنون ليلى حسن معناها لتاها كلمن في الحب مضى ذاب شوقاً مذرآها بردة السندس والا ستبرق الله كساها شمس حسن قدتبدت إذ تردت برداها من اناس قد أحازوا بالتعى قدراً وجاها



# الشبيخ عباس العذارى

### المتولد ۱۲۵۷ ه والمتوفی ۱۳۱۸ ه

هو الشيخ عباس بن الشيخ على بن عبد الله الحلى الشهير بالعذاري من عشيرة الدغيرات من شمر فقد ذكرنا مفصل النسب وتأريخ الاسرة في الجزء التانى من هذا الكتاب ص ٤٩. شاعر شهير معروف في عهده .

ولد بالحلة عام ١٢٥٧ ه بمحلة التعيس ونشأ بها على أبيه فاقراه مبادى العلوم ومن ثم هاجر الى النجف جرياً على العادة فحضر على أعلامها كالشيخ على حسين الكاظمي المتوفى عام ١٣٠٨ ه والشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي ، وكان يتصل بالامام السيد ميرزا حسن الشيرازي في سامراه فقد مدحه المترجم له بكثير من الشعر كما كان الامام يصله وبرعاه شأنه في كثير مما يصنعه مع أخدانه من شعراه عصره ، وقد مدح اخوة الامام وأبناء عمه .

وكان يختلف على الحلة وعلى اسرته خلال العام فيمكث عندهم لقضاء بعض الفصول، واتفق له أن قطن بغداد أكثر من عامين وذلك من عام ١٣١٠ ــ ١٣١٠ ه و في خلال ذلك كان يتصل باعلام بغداد ومشاهير اسرها كا آل كبه وآل جيل وآل الألوسي وآل النقيب وآل الزهاوي وكانت له معهم مساجلات ومطارحات أدبية وصلات صداقة متينة .

كان المترجم له يتمتع بشخصية لها مقامها وحشمتها في الأوساط الحلية والنجفية والبغدادية فقد احترمه الجميع لماكان يحتفظ به من مواهب جديرة بالاحترام، وكانت لباقته التي تفوق بها في كثير من الحلبات والأندية ذات الأثر في تكوين الرجال وإعطاء المقاييس العلمية والأدبية لهاكل الأثر في بروزه وشهرته وقد اثنى عليه السيد حيدر الحلي وهو الأديب الكبير

عَند تقديمه لقصيدته التي رئى بها ميرزا جعفر القزويني في كتابه (الأشجان في مراثى خير انسان ) فقال :

انتظمت فرائد القوافى بسلك إنشائه ، وطبقت مفاصل الاصابةصفيحة آرائه ، لقد أحرز شأواً بعيداً ، وفصل دراً فريداً ، وبلغ من البلاغــة الغاية ، فاحسن منشداً وأعرب منشياً ومعزياً .

بهذه الجمل الصغيرة يعرب لنا حيدر عن مكانته الأدبية ومقامه العلمي واحترامه لشخصية العذاري التي لم تخف على القارى عند استقصائه لأدبه الذي سيمر عليه ، وقد برع في العلم كما أجاد في الشعر كما كان جيد الخط حسن الاسلوب ، ولقد شاهدت صورة من خطه الجميل متمثلا في رسالة الامام الشيرازي العملية والذي أفهمنا من وراء كتابته لها اقتداؤه برأيه الديني ونزعته في التقليد، وهي موجودة عندابن أخيه الشيخ على العذاري المعاصر صاهر الشاعر الشيخ حسون العبد الله \_ المتقدم الذكر \_ على كريمته ، كما تروج بابنة الشاعر الشيخ حسن مصبح الذي سبق ذكره في ص ٢٣٠ من الجزء الأول .

رثى جماعة من العلماء والشعراء والأصدقاء منهــم الشيخ حسن مصبـح وجماعة من أعلام آل قزوين .

توفي العدّاري في الحسلة ليلة الاثنين وقت الغروب لعشرة خلت من شعبان عام ١٣١٨ ه و نقل جثمانه الى النجف فدفن فيمة ورئاه فريق من الشعراء منهم أخوه الشيخ بجدالعدّاري و بجلهالشيخ حسن العدّاري والسيد عبد المطلب الحلى والشيخ على عوض .

### نموذج من شعره:

قوله مهنيا السيد مصطنى الواعظ: قرى النواظر أيها الفيحا.

ولما سواك من البلاد تفاخري

وتطاولي فبروجك الجوزاء ماكل بيضاء الطلى حسناء

قد انشئت فيك المعارف إنما في أمرو الى الأمرذي الشرف الذي والى الولاية من تساوى عنده هذا (تقى الدين (١) والملك الذي وعليه عنوارن الوزارة ظاهر فلتهن بغداد بأن وزبرها في سطوة هي للعصاة منية قسم العدالة في الرعية فاستوت وسعى به الشهم الغيور مجد الـ قرم اذا ما فاخرته بنو العلى من لو تكلم مجده بعلائه يستل من آرائه الشعل التي فلتفخر الفيحاء فيمه فانه وله مناقب كاثرت تعدادها ولتشكرن صنيعه ععارف ورئيسها الندب الذي شهدت له السيد المفتى بها والمصطفى مطرت سحائب فضله في أرضنا واذا دجت ظلم الخطوب فأنمسا يا مجلساً هو للمعارف موثل

لك في المعارف غبطة وصفاء تنحط عنه في العلاء ذكاء في حكمه الضعفاء والعظاء خضعت لهيبة عزه الامراء وبوجهد منها له سماء الملك الأغر الماجد المعطاء ومهابة هي للعـدو قضاء في عدله اللؤماء والكرماء متصرف المتسدد الآراء (٢) فهو الساء وإنهـم حصباء لتجلجلت من ذكره الجطباء هي للقضايا البهات جلاء لقلوبها هو رحمة وشفاء شهب الساء فالها إحصاء هي للمكارم في الورى أسماء بالفضل منه عفة وإباء مرن أورثته علومها الآباء فالسهل فيها والحزون سواء تجلى بنور علائه الظاماء طب أنفساً أعضاؤك النجباء

<sup>(</sup>١) هو تقى الدين بأشا وآلي بغداد الذي ولي الولاية مرتين . الاولى سنة ١٢٨٤ ه الى ١٢٨٥ ه حيث أعقبه مدحت باشا المشهور . وفي المرة الثانية من ١٣٩٦ ه الى ١٣٠٣ ه حيث أعقبه في الحكم مصطفى عاصم .

<sup>(</sup>٢) هو مجد باشا المشهور بالحديويكان متصرفاً للحلة بالتأريخ المذكور.

ركبوا ذرى العليا فكل منهم هو للمكارم والعلى رقاء مأ فيهم إلا المهـذب والذي ولدته في حجر النهي العلياء وذكر الطريحي له تخميس هذين البيتين قوله :

قدشفني حب ذاك الحال واجتهدا أن بذب فؤادي والحشا كمدا يَالاَّمْيَ فِي هُوَى الْحَالُ استمعرَ شَدَاً ﴿ خَالَ عَلَى وَجِنْهُ الْحَبُوبِ حَيْنَ بِدَا قرص من العنبر المختوم بالطبب

حتام أبق معنى في محبتــه واتقي بفؤاد نبل مقلتـــه ماركب الله خالا فوق وجنته أيقنت مذ لاح خال فوق طرته إلا لتحسين خديه وتعذيبي

وله مهنياً الواعظ بعيد الفطر من عام ١٣٠٨ ه قوله :

جاءتك تنشر مر· عد عك والثنا ماكان واجب بني الميامين المناجب من معشر غر أطايب م من لهم تسرى النجائب وعلومه أسمى المراتب ـ مته عن العاني الغياهب عذب الموارد والمشارب فخرأ على الجوزاء ساحب قت المشارق والمغارب ئر كاثرت عد الكواعب شرفاً على العيوق ضارب د بالنهی من کل جانب مد الفطر » ياز اكى المناسب

حيتك بكر النظم كاعب وانتك نهزأ بالكواعب يان الغطارفة الكرام الطيبين أرومة « المصطفي » المفضال اكر مرن قد سما في فضله أنت الذي تجلى بطل وخضم عــلم طافح فعدا لفاضل رده وسرت مكارمة فطب ندب عوارف الحرا وقباب عليا مجــده يامرن له عزم يسد يهنيك هـذا العيد «عير

وفدتك ناس حظهم غلطأ أتاهم غير صائب ظنوا السيادة في الحظو ﴿ طُ وَانَ ظَنَّهُم خَاتُبُ حسدوا علاك فليتهم ماتوا بغيظم المقارب لازات بدراً للشريعة لا يحجب بالسحائب

وله يهجو الشاعرين الشيخ حسن مصبيح والشيخ على بن قاسم بهــذه الأبيات منتصراً بها الى صهره الشاعر الشيخ حسون بن عبد الله : ان ابن قاسم في النظم القبيح غدا

يهجو ( الحسين ) السلم الذات في الريب

(وابن المصبح) واساه بذي حمق من غير تبصرة في الزور والكذب ويل لشعرها قد صار بينها عظم تنقل من كلب الي كلب

وهنا تبدو الجرأة والصراحة مع العلم انه مصبح والد زوجته كماسبق. وله مهنياً السيد مصطنى الواعظ قوله :

ذو الشرف السامي على الفرقد الندب زاكي الفرع والمحتد لوارديها عسذية المورد زهر النهى والفضل والسؤدد فضل كضوء الشمس لم بجحد أقصر وقم ان شئت أو فاقعد ان يجمع العالم في واحد »

قد قلت للفيحاء مذ جاهها مفتىالورى في شرعها المصطفى شرايع الشرع به أصبحت أخلاقه الروض فقم واقتطف طيى وقري العين فيمن له يا من غدا يعجب من فضله « لیس علی الله عستنکر وله متغزلا:

اميالة الأعطاف إلا الى الرضا وجائدة بالوصل إلا لذي الود تقضى زمانى في هواك وما انقضى

غرامي وما استقطفت من وردة الخد فقلت لنفسى إنها قمر المهى وهل تنظر الاقمار إلامن البعد وله وقد أرسلها الى حبيب بك آل عبد الجليل قوله :

لاولى (حبيب) لى بفيحا. بابل فتى لف في برد المكارم حاتما فتي قد سما هام السياكين مفخراً خضم ندآ نزداد مدآ ولو بدت نماه ألفتي عبد الجليل الى العلى فيا حيذًا دار حواه ومجلس فذاك الحبيب البدر في هالة العلى له اخوة ان قطب الجدب وجهه ضراغم فخر لايضام بجنبهم وله يهجو الشيخ حمادي نوح بقوله : لولا امتداحك فيها سادة طهر العلف والتبنعندياليوممدخر اناعلى فكك% الشرقى » ندمغه وله متغزلا :

لي في (المحاويل) ظيهاتمسرحه والدمع من عيني المنهل مورده وبات قلمي من وجد ألم به معسولة الريق تشني كل ذي ألم حورا. قدأقر أنني الحسن أجمعه مليكة ملكت قلبي بساحرها أفعي الضفائر في الاحشاء قدعبثت صلی محبك از الوصل نافعه

سلام يفوق المسك نشراً على نشر ﴿ زَفَ وَيَهِدَي بِالنَّنَاءُ مَعَ الشَّكُرِ ۗ وأول من اطريت بالشعر والنثر وأنسى أياسأ فىالذكاء وفىالفكر فذروة أدنى فخره ذروة النسر الى البحر كفاه لا صبح في جزر فكان كبدر التم في الأُ تَجم الزهر ومن حل فيهمن ذوي الفضل والقدر وهم أنجم دارت على هالة البدر تلقو اضيو فالجدب بالفضل والبشر نزيل وهذا من سجايا ذوي الفخر

شبهتك الهر فادفنها هي القذر والعام محل فكل ما شئت يابقر بصخرة يدع «الغربي» ينعطر

بين الضلوع وأحشائى مرابعه فوق الخدود فما أحلى مشارعه يطير بحوكم لولا أضالعه من ريقها ولميث الحب نافعه سطرأ على صدرها قلجل جامعه والسحر يملك من يهواه صانعه وعقرب الصدغ في قلبي لواسعه لعل وصلك قبل الموت نافعه

فزائروه لقبـــد ملو زيارته وعائدوه اغتدى كل يوادعه وله برثى السيد ميرزا جعفر القزويني بقوله :

فان ناعى الدين فينا نعى ويا بني الوحي أقيموا العزا 💎 لرزؤكم أشجىالوري أجمعا فياله رزءً دهشنا له وكادت الأرواح ان تنزعا وأنفــه أممى به أجدعا أي حمى للمجد قدروعا مرس كان من أسائه مفزعا هل علمت هاشم ان الردى ﴿ رَكُنَ عَلَاهَا وَالنَّذِي ضَعَضُعَا ۗ وبدرها السامي اغتدى آفلا وكف علياها اغتدى اقطعا أولم تسل أكبادها أدمعا أطالت النوح له والنعا من بعد ما كان به مترعا من بعد ما ڪان به ممرعا ان الندى والدن ماتا معا الهطال عنها اليوم قد أقلعا فعاد من فقدانه اسفعا واريت فياللحد الندىأجمعا قد صرت فيه للعلى مضجعا أجرى معالدمع الحشا ادمعا فعينه بعدك لن تهجعا يدفع فيك الحادث الأفضعا أكبادنا فارقت الأضلعا والصادق القول المجاب الدعآ

عين المعالي اسكي الأدمعا رزء به شلت عين الندي فقل لظرف الدهر هلادري وأى نفس للردى ساقهــا ماعذرها ان لم تنح (جعفراً) بلى بكته ولعمري لقدد قد غاض محر الجود لاقضى ومربع الفضل غدآ ما جلا هل تعلم الأيام في موته ومنسما العليا سحاب الندى كان به افق العلى نيراً يامن يواري شخصه إنما فقل لقبر ضم مولی الوری ياراحلا والعلم حزناً له رزؤك قدأقذى جفون الهدى إنك قد كنت لنا ملجأ لولا التسلى عنك في صالح الماجد الندب قربن التق

ندب اذا جفت محور الندي فيا بنى العليا. لاتجزعوا صبراً فان الصبر أنتم له ان غاب بدر من علاكم فما وفي أبي القاسم نعم العزا وفي حسين صنوه سلوة يا عترة الوحى وآل الهدى ان الكم خير التسلي بمن بالقائم المهدي من لم يزل أبده الله وبين الوري يا سادة العلياء لا راعكم وربعكم لازال سامى الذري

أتاني فهيج منى الغرام وقدرق نظاوراق العيوز واز فؤادي شوقاً اليك وقدلامنيفي هوالثالعذول فيامن رقى للعلى لم يدع ومن جمع الله فيه الكمال ألاإن وجديوشوقي لكم وأما عتابي الي « محسن » وخوفأ بأن تغفلاليومعنه وكيفوقد لاذ فيكمن ال فكم في علاك خطوب الزمان

من غير كفيه فلن تنبعا ان كريم الحلق لن يجزعا شرعتموا منقبل أزيشرعا زلتم بدوراً كلكم طلعا من كلخطب قدغدا مفضعا لا نفس فيه هفت جزعا ومن بهم شمل العلى استجمعا شيد أركان الهدى أجمعا فناؤه الرحب الحمى الامنعا أعزفيه دينه الاثرفعا خطب ودمتم أمن من روعا وفي نداكم لم يزل مربعا وله يوصى بأخيه الشيخ محسن وقدبعث به الى أخيه الشيخ عبد الله :

بديع نظامك يا ذا العلى نظامأ وعنها القذي قدجلا عن الجسم كاد بأن برحلا وهل يسمع العاشق العذلا لذى شرف فوقه منزلا كما جمع الله فيه العلى أبوح به لڪم أولا لكثرة مافيه لي أرسلا وحاشا جنابك از تغفلا عدا وعليك لقد عولا جلاها وجامحها ذللا

فأضحى يباهي بها الأعطلا وکم منن طوقت جیدہ فيا من تطلب نيل العلى ومدله باعـــه الاطولا

لقد كثر الشوق بلباله وحارب جفني لذيذ الكرى كأن القذى كان أهني له ولي صاحب قال مم البكا ودمعك أكثرت إسباله

امن اجل فقدان شرخ الشباب

فؤادك يبقى معــنى له أمالحربأحرق منكالحشا فماكان وجدك إلاله فناديته خل عنك الملام وهل يتبع الصب عذاله فماكان وجدي لحلو اللمى ولاكنت أعرف ادلاله ولا انا عمر في ري مغرماً تسربل للحب سرباله نال فؤادى ماناله غدا قائل المجد فعاله فأدرك بالسعى آماله ولم نخلق المجدد إلاله وجر على النجم أذياله فكم ورد الناس سلساله ومن ساد بالفضل أمثاله يصدق بالفعل أقواله وله من قصيدة يهني الشيخ حسن مصبح عند أيابه من خراسان : وقلنا يامدر الكاس زدنا ولا تسمع للأنمة ملاما فبالحسن استهل الدهر بشراً وأبدى عن مسرته ابتساما فبادر بالتهاني اليوم وانشر مزايا فضله السامي مقاما

وله أيضاً : ألا ما لقلمي أم ماله

و لكن لبعد أخى المكر مات هو الماجد الأوحدي الذي هام سعى للعلى طالباً فأقسم أن العلى حقه فيا من سما بالفخار السما ومن هوبحر العلوم الخضم فذاك ابو اللوذعي الأمين تراه بقول الندى والنهي ومن فوق الساقدراً تساى من الشرف امتطى منه السناما ثدي الفخر لا يبغي الفطاما وفي اللاواء مقداماً هاما الهنا والدهر بلغها المراما ذرى علياه سامي لن يراما جموع الدهرقدأ لتى الزماما بنائل كفه غمر الاناما عرى الاسلام والدين استقاما

وقل هذا الزكي اخو المعالي حكى منه الطريف تليد مجد فتى قد أرضعته يد المعالي به الفيحاء قد لبست ثياب لنا فيه الهنا بوجود مولى هو المهدى من لعلاه طوعاً هوالبحر المحيط نداً وجوداً وفيه استوثقت علماً وعزاً

### عفيف الديه الحلى

هو عفيف الدين ابو القاسم بن عهد بن على بن عقيل الحلى التاجر الأديب. ذكره السيد الأمين في أعيانه ج ١٣ ص ٢١٨ فقال : ولد بالحلة سنة ١٤٨ ه، قال عبد الرزاق بن الفوطي في كتاب مجمع الآداب في معجم الألقاب : ذكره لي ابن اخته صديقنا تتي الدين عبد الله بن عهد بن عقيل، وقال : كان خالي ظريفاً أديباً تاجراً سافر الى بلاد الشام وقال اتفق اله هوى إمرأة من بنات التجار وشغف بها وعرف أهلها بذلك فأرادوا قتله فحرج عن الحلة وهام على وجهه وكان ينظم فيها الأشعار فنها :

جسام الدواهي في محلي حلت وأيدي الرزايا عقد صبريحلت

# السيد عباس آل السيد سليمان

### المتولو ۱۲۹۸ ه والمتوفی ۱۳۹۳ ه

هو السيد عباس بن السيد حسين بن حيدر بن سليمان بن داود بن السيد سليمان الكبير الحسيني الحلي شاعر وجيه .

ولد بالحلة عام ١٢٩٨ هو نشأ بها على أبيه فعني بتربيت وغمره بعنايته ووجهه ما وسعه التوجيه الصحيح وهيأ له الهجرة الى دار العلم النجف فتوطن بها زمناً ساعده على كسب العلم والارتشاف من منهل الادب، واتصل بالاسر العربقة فيها فنال قسطاً وافراً من أدب الصحبة، وبعد أن نال الغاية المقصودة صار يتردد على مسقط رأسه ويقضي بعض الفصول فيه ولم يقطع صلاته بالنجف.

والمترجم له أكبر أنجال أبيه فقد أدرك جده الشاعر الخالد السيدحيدر فعاش مغه أربع سنوات ، وكان لبقاً أديباً خفيف الروح طيب الحديث لطيف العشرة يمتزج بالصديق بأقرب زمن . وكان كثير التحدث يروي القصص الممتع ويحيط بأخبار العرب .

ولما توفى والده عام ١٣٣٩ هـ إنجه الى الزراعة جرياً على خطة والده فاعتنى بها يصلح ما أبقاه له من أراضي وبساتين ولم يكن قد انصرف اليها يل كان يرجع الى انتقاء الجليس ومطالعة الكتاب ونظم المقطوعة ومناقشة المسائل العلمية والأدبية ، وكانت داره في قريته موثل الادباء من المارة لا يأنسون إلا اذا شاهدوه .

كان رحمه الله متوسط القامة أسمر اللون أسود العينين ضرب الجسم يرتدي العمة السوداء، وكان في صفاته الروحية هادى، النفس تقياً ورعاً ناسكا.

توفي في الحلة عام ١٣٦٣ ه و نقل مجثمانه الى النجف فدفن فيها . نموذج من شعره :

للمترجم له شعر مقبول أكثره في مدح ورئاء آل البيت «ع» وقسم منه في الغزل ، واليك قسما منه للوقوف على قابليته الأدبية ومقياسة في قرض الشعر قوله من قصيدة برثى الامام الحسين «ع».

طرقت تزلزل أرضها وسماءها ألله أكبه ألله أكبه عمت جميع المسلمين بقرحة وبها اقتدى التوحيد يشكولوعة سامت أما أن يسالم في يد أو أن يموت على ظمى في كربلا وله برئيه ايضاً:

بوادر دمع لا يجف انسكابها ولي زفرات لو تلاقى بها الحصا خليلي ما هاجت على الشوق لوعني ولكن عرتني من جوى الطف لوعة غداة انتضت ابناء حرب مواضيا وقد اودعت في مهجة الدين قرحة وقد غصبت آل الرسالة حقها وفي كربلا أضحت تكابد فادحا أيديها الى صفقة بها فقل للعدى أمناً قضى الضيغم الذي وأصبح ذاك الليث بين أمية أصبراً ولم ترهف لعزمتكم ضباً

نكباء تقدح بالحشا ايراءها أسدت على افق الهدى ظلماءها للحشر لازالت تعالج داءها طول الليالي لا يرى ابراءها ما سالمت في ذلة أعداءها تروي الضبا من نحره إظاءها

ونیران حزن لیس یطبی التهابها لأضحت أسی منها تذوب صعابها ولا أسهرت منی العیون کعابها یشب باحناء الضلوع التهابها أراق دم الاسلام هدراً ضرابها فلم یلتئم طول الزمان انشعابها بکف مدی الدهر استمراغتصابها علی الرغم منها فیه یطوی کتابها یعزعلی الهادی الرسول ا بجذابها برد الکاة الغلب تدمی رقابها تناهشه ذؤبانها و کلابها یفل المواضی البارات ضرابها

أصبراً وحرب فيكم م فعلها أصبراً وآل الله يمسي على الظا أصبراً وأمن الحائفين بكر بلا اصبراً وسرح الدين اصبح مطمعا أمام الهدى نهضاً فان دماء كم أصبراً وفي الطف الحسين تناهبت اصبراً وهذي الفاطميات اصبحت كاشاءت الاعداء تسبي حواسراً بعز على الهادي النساء بكر بلا مفت حقد بدر في بنيك بوقعة شفت حقد بدر في بنيك بوقعة وله يمدح والده:

بادر بنا نتماطى أكؤس الطرب بيضاء ليلية الجعدين ان طلعت قتالة اللحظ ان صدت بمقلتها جاءت على رقبة العذال زائرة اذا مشت فلسان الحلي ردد في من لي لأزهار ورد الحد مقتطفا قم حيها غنجاً تختال عن غصن وارشف لمي ثغرها المعسول رشفته في روضة رق معتل النسيم

سر كأن خلقالحسين الندب مازجها مولىاذا ذكرت فيالناسمكرمة

فلا يحلو إلا بالمواضي عتابها ذعاف المنابا بالطفوف شرابها يروع حتى فيه ضاقت رحابها تغير عليه كل آن ذئابها على الأرض هدراً يستباح انصبابها قواضبها أشلاؤها وحرابها يباح عناداً سبيها وانتهابها تطوف بها البيداء بغياً ركابها يزارل ثهلان البطاح انتحابها على نشروز، الطف يطوى كتابها أصاب جميع المسلمين مصابها

عن تغرأ غيد معسول اللمى شنب يوماً لهاحسداً شمس الضحى تغب لا تتى سهمها أدراع محتجب تسقيك رشف لما ها السلسل العذب لحن به رققت قلبي يد الطرب وقد حمت قطفها بالعقرب اللسب ري الشبية غض مونق رطب تنسيك في سكرها سكر ابنة العنب

من بعدد ما جادها صوب الحيا السكب ها فأصبحت تزدهي بالمنظر العجب له متت له دون أهل الجود في نسب

مكارم خصبا رب العلاء له إن أنصفته بنو الدنيا رأت يده هو الخضم على معروفه ازدحمت له المعالي أتت إرثاً ففاز بها سعى مجاريه في العلما فقلت له أبا مجد يا غيث الوري ڪرماً سلكت في المجد منهاجاً مسالكه نادي وراءك فيها المجد أن إلى يا ماجداً ما رأى المجد الصريح له ولم بجد فیه من عیب سوی کرم تراه إن رعدت بالحل بارقة تهلات كفه البيضا عنسجم حباه رب البرايا دونها شرفأ وله من قصيدة رثى بها آل البيت «ع» قوله :

خليلي ما هاج اشتياقي صبا بجد واني فتى بي يشهد الفضل والعلى وإني فتى ليست تلين جواني ولي عزمات يحجم الليث دونها فتى يقطر الموت الزوام حسامه هو البطل الفتاك عزمة بأسه حمى حوزة الاسلام خائض دونها وله فيهم أيضاً من قوله:

أهاشم لم يدرك بغير الضبا الوتر ألست اذا ما الحرب صرت بنابها

والمدح صدقها فيواضح الكتب حقاً متى ذكروها شكرها بجب بنو الحوائج من ناء ومقترب عن خير جد نما فيها وخير أب ما للحصى وسباق الأ بجم الشهب وغوثها يوم لاحام لمنتبدب بها الأماجد قد أعيت من التعب أين السرى قلت عفواً أرفع الرتب أان تمنطق بالعلياء والحسب يغني غناء الحيا في عاميا الجدب وجف ضرع سحاب الوابل السكب أنساك وكافه هطالة السحب عامه فوق هام السبعة الشهب

ولاطربت نفمي لشيء سوى المجد بأني فريد بالمفاخر والحمد لداهية دهماء توهي قوى الصلد تورثتها عن حيدر الأسد الورد اذا استله يوم الكفاح من الغمد تفل بيوم الحرب حد ضبا الهند كفاحاً بنار الحرب تلفح بالوقد

فما آن ان تستل منك الضبا البتر نشرت لواءاً مستبان به النصر

أطلت على جمر المذلة نومــــة الى ان يقول:

وهذا حسين بالطفوف على الثرى وله بمدح والده :

محياك ام بدر دجى الليل أشرقا وعيناك أمسيف من البيض مصلت وتحمين ورد الوجنتين بعقرب وأرسلتها أفعي من الجعد في الحشا فكم بت أرعى النجم فيك لياليا كذا يابنة الأقوام فيها تركتني ألايمتى كنى الملامة واعامى لقدأ وسعترحبالهموم ببعدها أيا نفحة الحى المعطرة التي أ أنت التي دار الغواني جزتها معللتي بالوصل هلا على الجفا ألا يالقوم هل تعود لياليا نعم شمل انسي في الحسين "مجمعا فتى سار في العلياء والحمد ذكره وأرسلها للوافدين أناملا فما هي إلا أبحراً قد تفجرت فكم ذا لأقوام هو الموت مصعقاً

فهلا الى العز استهاج بك السمر

تناهبن احشاه القنا السمر والبتر

ورياك أم نشر من المسك عبقاً فأكنزت فيه القتل فيمن تعشقا الى لدغه الملدوغ ليس له رقا لسورتها إنى وجدت تطرقا تؤرقني فيها الهموم تشوقا اردد أنفاساً بها القلب ارحقا بان فؤادي منجوى الحباحرقا وكان بها رحب التصبر ضيقا ازادت بقلي في الهبوب تشوقا فطاب بها منك النسيم وعبقا ازدت الحشا بالمطل إلا تعشقا أجمع فيها شمل انس مفرقا كم فيه شمل الهم عني تفرقا بنشر شذاه الخافقاق تطبقا تعلم صوب الغيث منها التدفقا بها إن يشأيروي وازشاء أغرقا

وكم ذا لاخرى ذاوي الغصن اورقا له اذا رعد الخطب الملم وأبرقا العن العزم الحسام المذلقا

غدا يستجير الخائفون بظله وكم لجة بالحزم خ**اض** غمارهـــا

اذا ما انطوى فحرالكرام ففخره سعت جهدها قوم لتدرك قصده فقلت لها ماكل ساع بسعية فخلفكم عنه فدحض طريف ولوأنصفته الناسومأ لأبصرت اذا ما سما العلياء أسدف لبلها فكم دار عز بالثناء بنيتها وشيدت مجداً في العشيرة فالتغي أبآ حيدر أنت الذي سدت هاشماً فما حاتم يا خير حام ومطعم مكارم فيك المجد خصص آبها وفيك حليف المجد قلت نشائداً فما أنت إلا يان حيدر آمة وله برثى الامام الحسين ﴿ عَ ﴾ : لى الله من دهر ألمت هواجمه اراع قلوب المسامين عدهش غداة استهاج الرجس جيش ضلالة وقدسام ذاك الرجس سبطهد اوالموت عزآ ثحت غاسقة الوغيي فضحي لدىن الله بالطف نفسه أصبراً ولم ترهف لعزمتكم ظبا أصبراً وقدآلت امية لاىرى وسال علىوجه الصعيد دمالهدى

فيا مهجة التوحيد شأنك كابدي

لواه على الجوزاء رف وأخفقا فكيف وفيه طاىر السبق حلقا على هامة العلباء أدرك مرتق ازل عليه الصاعدين وأزلقا معالية فيها كل عنق تطوقا تجملي بافقيها ثناؤك مشرقا فأضحت هبوطا للعفاف ومرتق على ربض العلياء سوراً وخندقا بمجد عليه الحمد أثنى وصدقا اذا ما عليها العام بالمحل طبقا فأضحى لسان الحمد فيها مصدقا بمدحك طاب الذكر فيها وعبقا باعجازها رغمأ عدوك صدقا

بحادث خطب ليس سلم يسالمه تجدد حزناً كل آن ما تحده على ابن هداها بالطفوف تهاجمه بذل به يوم الهياج يسالمه بيوم وغى بالموت أظلم قاتمه بحرب غدا بالموت يطفح لاطمه تجلى بها من غاسق الحربداهمه لآل الهدى عزاً تشاد دعا ثمه تهامت باسياف الضلال سواجمه زفير شجى ماعشت يلهب عاطمه

ويا مقلة الاسلام دونك والبكا بدمع عر فامسى ابن بنت الوحي بين امية بحد المو له الله دامي الجسم بالطف عارياً وتكسوه قضته قناة الرجس ظام بكربلا ومن بحر ونسوته في السبي صارت بحالة لها الدمع لها الله لا عام يصون خباهها بيوم به في وله ايضا من قصيدة برثي الامام الحسين «ع»:

> ما لفهر هجرت ماضي ضباها أتناست فعل حرب أم على بل دهاها حادث الطف الذي دهشة أذهلها في رعشة فلتقم ناهضة في عزمــة ولتكن طالبة في نهضها فلذة الهادى الذي دون الخبا بذل النفس وحامى دونه وسوى الصبر وماضي عزمه أرجعت صولته الهيجا الى فتلق الحرب في معركة خاضها فی کربلا مــدرعاً وعلى الغـبراء دام وزعت وزعت أعضاءه أيدي العدى وله مستنهضاً رجال الدين والفضيلة :

بدمع عن الأحشاء ينهل ساجمه بحد المواضي تستحل محارمه وتكسوه اراد الثناء مكرمه ومن محره أمست تروي لهاذمه لها الدمع بالدم استفاضت سواجمه بيوم به في الموت غصت غلاصمه

فلتصل بالموت أرواح عداها حسك الضيم أقرت مقلتاها طبق الأرض صراخاً وسماها ألقت الاءسلح لا عجزاً يداها توقد الهيجاء في لفح لضاها دم حر شاد بالسيفعلاها (١) صارع الموت ولا هاب وغاها في ضبأ من عزمه ضاع شباها لاري من ناصر يوري لظاها حيث طارت خيفة منه حشاها بالردى تطفح أمواج وغاها باصطبار فية قد حاز علاها ألبس العليا شجي لا يتناهي جسمه بيض المواضي وقناها بمواض جرد البغى شباها

كم الصبر والاسلام بين أعاديه أصبراً ودين الله بين عباده أصبراً وسرح الدين اصبيح مطمعا سعت فيه أبناء الطبيعة جهدها وتهزأ يا جفت لهاها اذا قضى وهمتها في الدين تنقض حكمه فما آمنت بالذكر تجحد آيه

يراع ولاحام يجرد ماضيه اوامره ملغيدة ونواهيدة تعاوره عمداً. ذئاب أعاديه شقاء شجى قداحر قالقلبذاكيه بأحكامه ذو العلم أويتل طاريه وهل ناقض حكاوذ والعرش قاضيه ولاصدقت ماحدث المصطفى فيه

### ابو الفضل عباس البزاز

هو ابو الفضل عباس بن مجد الحلي ، أحد ادباء الحلة المنسيين ، ذكره صاحب الحصون في المجموع المرقم ٢١ نقلا عن مجمع الآداب لابن الفوطي وذكر له أبياتاً مدح فيها أبا المظفر عبد الكريم بن جمال الدين أحمد بن طاووس وكان قدد خرج للاستسقاء فارخت السماء عز اليها فقال قصيدة منها هذه الأبيات :

بعزمك سحت السحب وقد كان الثرى يبسأ ولما أن رأى الرحم فأعطاك الذي ترجو وما عجب رآه الناس

وأولت فوق ما يجب فلا ماء ولا عشب من عزماً منك ينتهب . ه منه العجم والعرب لكن ضده العجب

وابو الفضل من شعراء القرن السابع الهجري .

# صفى الدين الحلى

المتولد ۲۷۷ ه والمتوفى ۲۵۰ ه (۱)

هو عبد العزيز بن سرايا بن على بن ابي القاسم بن أحمد بن نصر بن عبد العزيز بن سرايا بن باقي بن عبد الله بن العريض الحلى الطائي السنبسي (١) في هذه السنة توفي جماعة : ٦٦» ابراهيم بن على بن ابي الفو ارس السروجي الحلمي الشروطي الملقب جمال الدين ، مولد. ٩٩٠ ه من شيوخ الرواية بحلب، مات في خامس المحرم «٢» أحمــد بن ابراهيم بن أحمــد بن الغرناطي من أهل لوشة ويعرف بالنسكان ، له نظم وسط وله علمبالقراءات مات في ربيع الآخر وقيل توفى ٧٥٤ ه «٣» أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسى بن موسك الهكاري المسكني ابو الحسين مولده ٢٧٤ ه ولي مشيخة الحديث بالمنصورية ، مات في جمادى الاولى وأرخــه ابن رجب في معجمه أنه مات عام ٧٥٧ ه «٤» أحمد بن أحمد بن هشام الساسي المكني ابو جعفر مولده ٧٢٠ ه ولي الخطابة عدينة بسطه ومات بالطاعون ١١ جماديالاولي «٥» أحمد بن سعد بن عباد الأنصاري المكنى ابو جعفر والمعروف بالنجار ولي القضاء مات فيرمضان من رجال الحديث «٣» أحمد بن سعد بن عبدالله ( مجد ) العسكري الأندرشي النحوي كنيته ابوالعباس . مولده ٦٩١ ه من رجال العلم له شرح التسهيل ومختصر تهذيب الكمال ، مات في ذي القعدة بعلة الاسهال ووقف كتبه على أهل العلم «٧» أحمــد بن عبد الله بن عبد المنعم الهاشمى الطنجالي كنيته ابو جعفر له يد في صناعة الطب، ولي قضاء بلوشة مات في الطاعون «٨» أحمد بن على بن مجد بن عبد البر الخولاني الغر ناطي طبيبأديب محدث مات بالطاعون بتونس « ٩ » أحد بن قاسم بن عبد الرحمان ألشهير بصنى الدين الحلى أشهر مشاهير عصره .

ولد في الحلة يوم الجمعة ٥ ربيع الآخر ٦٧٧ ه ونشأ بها ، واشتغل بالتجارة وتجول بين بغــداد والشام وماردين والقاهرة ، ذكره فريق من الأعلام في كتبهم بأساليب مختلفة كلها تشير الى اعظامه واكباره منهم : ١ ـ صاحب مجالس المؤمنين فيص ٤٧١ عن بعض تآ ليف الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط فقال: اجتمعت سنة ٧٤٧ هـ بالأديب الشاعر صفى الدين عدينــة بغداد فرأيتة شيخاً كبيراً وله قدرة تامة على النظم والنثر ، ابن ابي بكر القرشي العمري الحرازي المكي مولده ٧٧٥ ه ببلدة حراز من أعمال الىمن، سمع الحديث بمكة واشتهر ومهر بالفقـــه انتهت اليه رياسة الفتوى بها ، مات في ١٧ شوال «١٠» أحمـد بن ابي القاسم بن عبد الله بن ابراهيم الخولاني من أهل المرّيّة كنيته ابو جعفر ويعرف بالبغيل، كاتب نبيل وشاعر مطبوع مات في الطاعون ١٠ محرم عن عمر ٧٠ عاماً «١١» أحمد بن مجد صاحب الصلاة المالقي من مشاهير الرجال في عصره له نظر في كتب التصوف ، وكان ينظم شعَّراً وسطاً مات بالطاعون في ربيع الثاني «١٢» أحمد بن مجد بن منجح الأنصاري ، كنيته ابو جعفر أحـــد نبهاء غرناطة ، مات في شوال «١٣» يحبي بن مجد بن أحمد بن سعيد الحارثي الكوفي من مشاهير النحاة مولده في شعبان ٧٠٨ ه هبط بغــداد ودمشق واشتغل بهما ثم جاء الكوفة ومات بها له كتاب مفتاح الألباب في النحو ﴿ ١٤﴾ أحمد بن عهد الأموي الكفاد المكتب كنيته ابو جعفر الغرناطي مات في جادي الآخرة أديب «١٥» أحمد بن موسى بن خفاجا الصفدي ، محدث زاهد شرح التنبيه في ١٠ مجلدات، وشرح أربعين النووي في مجلد ضخم «١٦» أحمَّـد بن يوسف بن أحمد بن عبد العزيز بن مجد بن عبد الرحمن بن العجمى الملقب شهاب الدين ، كان رئيساً كانباً أديباً حسن النظم وتولى تدريس الرواحية بحلب، مات بها عن نيف وخمسين سنة .

وخبرة بعلوم العربية والشعر ، فقرضه أرق من سحر النسيم ، وأروق من الحيا الوسيم ، وكان شيعياً قحاً ، ومن رأى صورته لا يظن الله ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدر في الأصداف .

٧ ـ ان حجر في كتابه الدرر الكامنة ج ٧ ص ٣٩٩ فقال : تعانى الأدب فهر في فنون الشعر كلها ، وتعلم المعاني والبيان وصنف فيها ، وتعلى التجارة فكان يرحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة ثم يرجع الى بلاده ، وفي غضون ذلك يمدح الملوك والأعيان ، وانقطع مدة الى ملوك ماردين وله في مدائحهم الغرر ، وامتدح الناصر عمد بن قلاوون والمؤيد اسماعيل بحاه ، وكان يتهم بالرفض وفي شعره ما يشعر به ، وكان مع ذلك يتنصل بلسان قاله وهو في اشعاره موجود وان كان فيها ما يناقض ذلك . واول ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين وسبعائة مدح علاء الدين ابن الأثير فأقبل عليه واوصله الى السلطان ، واجتمع بابن سيد الناس وابي حيان وفضلا، ذلك العصر فاعترفوا بفضائله ، وكان الصدر شمس الدين عبد اللطيف . . . يعتقد انه ما نظم الشعر احد مثله مطلقاً ، وديوان شعره مشهور يشتمل على فنون كثيرة ، وبديعيته مشهورة و كذا شرحها ، وذكر مشهور يشتمل على فنون كثيرة ، وبديعيته مشهورة و كذا شرحها ، وذكر فيه انه استمد من مائة واربعين كتاباً .

س\_ ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات ج ١ ص ٢٧٩ فقال: الامام العلامة البليغ القدوة الناظم النائر شاعر عصره على الاطلاق، صفي الدين الحلى شاعر اصبح راجح الحلي دوله ناقصاً وكان سابقاً فعاد على كعبه ناكصاً ، اجاد القصائد المطولة ، والمقاطيع ، واتى بما اخجل زهر النجوم في الساء ، كما قد ازرى نزهر الا رض في الربيع ، تطربك ألفاظه المصقولة ومعانيه المعسولة ، ومقاصده التي كأنها سهام راشقة وسيوف مسلولة . وخل الى مصر في سنة ٢٧٧ه و واجتمع بالقاضي علاء الدين ابن الا ثير كانب السر ومدحه .

٤ ــ الشيخ الحر العاملي في امل الآمل فقال: كان عالماً فاضلا شاعراً منشيا اديبا من تلامذة المحقق الحلي له القصيدة البديعيمة . و بعد كلام عنه انكر عليه تغزله بالغلام الا مرد و انشأ مقطوعة في الرد عليه .

٥ ـ السيد اليماني في كتابه نسمة السحر ج ٢ ص ٩٣ فقال: ابدع في مديحه وهجوه ورئائه وغزله واوصافه وتشبيهاته وحماسته وحكمته وامثاله وكان من كبار الامامية عالما بالائدب وله شرح على بديعيته اجاد فيه وله فضل السبق الى نظم البديع في مدح الرسول (ص) وإنما تبعه الحموي والموسلي والائدلسي وغيرهم وديوانه المشهور.

٣ - عبد الله افندي في كتابه رياض العاماء ج ٤ ص ١٣٨ فقال: العالم الفاضل الاديب البليخ الشاعر المهاهر الفصيح المعروف بصفي الدين الحلى ، وتارة بالبين الي السرايا الحلى ، وتارة بابين الي السرايا السرايا المعروف تاميذ المحقق صاحب الشرايع وغيره . وقدقرأ عليه السيد تاج الدين بن معيه الديباجي .

اقول: والعجب من صاحب الرياض ومن تبعة كيف يقول بانه تاميذ المحقق مع العلم بان المحقق توفي ٢٧٦ هر وولادة صفي الدين عام ٢٧٧ ه. ٢٠ الشيخ علي كاشف الغطاء في كنتابه الحصون المنيعة في ج٢٠ ص٣٥٣ فقال: العالم الفاضل الا ديب حذا حذو بديعيته جماعة من الشعراء منهم (١) الشيخ بدر الدين حسن بن مخزوم الطحان (٢) ابن حجة من السيخ بدر الدين حسن بن مخزوم الطحان (٢) ابن حجة (٣) ابن ميثم (٤) ابن النقاش (٥) ابن رشيق (٢) ابن الصبع (٧) ابو سعيد شعبان بن مجد القرشي (٨) الكفعمي (٩) ابن جار الا ندلسي وغيرهم وكان له اخ وقد راسله ابيانا بعد رجوعه من مصر مشمولا بالانعام ، وله خال هو الشيخ صفي بن محاسن ، وقد كان من رجال الفضل قتل في مسجده غدراً .

٨ ـ السيد محد بأقر الحونساري في روضات الجنات ج ٣ ص ٢٢٤ فقال:

كان عالما فاضلا منشيا اديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي له القصيدة البديعية في ١٤٥ بيتا اشتملت على ١٥٠ نوعا من انواع البديع، وله شرخها، وديوان شعر كبير وديوان صغير، وله قصائد محبوكات الطرفين جيدة \_ يقصد الروضة \_ وكان من كبار شعراء الشيعة ومساما بين الفريقين فضله و نبله، وقد ذكر بعضهم ان مجد الدين الفيروزابادي ادركه في عام ٧٤٧ه و اطرى على نظمه.

٩ - خيرالدين الزركلي في كتابه الاعلام في ج ٢ ص ٢٥ فقال : شاعر عصره ، ولد و نشأ في الحلة و اشتغل في التجارة فكان برحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها في بجارته و يعود الى العراق و انقطع مدة الى اصحاب ماردين فتقرب من ملوك الدولة الارتقية ومدحهم و اجزلوا عليه عطاياهم ، ورحل الى القاهرة عام ٢٧٥ه شدح السلطان الملك الناصر و تو في ببغداد عام ٢٥٠ه . ١ - جرجي زيدان في كتابه تأريخ آداب اللغة العربية في ج ٣ ص ١٠ - خرجي زيدان في كتابه تأريخ آداب اللغة العربية في ج ٣ ص شاعر الدولة الارتقية في ماردين و رحل الى القاهرة في زمن السلطان الملك الناصر عام ٢٧٠ ه و مدحه بقصيدة ازرى بها قصيدة المتنبي التي مطلعها باني الشموس الجانحات غواربا . فقال في مطلعها :

أسبلن من فوق النهود ذوائبا فتركن حيات القلوب ذوائبا

ثم عاد الى ماردين وتوفي ببغداد ، وقــد أجاد في القصائد الطوال والمقاطيع ، واشتهر بسهولة اللفظ وحسن السبك .

١١ - الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير في ج ٦ ص ٣٩ فقال: كان في الطراز الأول من شعراء لغة الضاد، فاق بجزالة اللفظ ورقة المعنى و تبرز بحسن الاسلوب والانسجام وقد تفنن بمحاولة المحسنات اللفظية مع المحافظة على المزايا المعنوية فجاء مقدماً في فنون الشعر، إماماً من ائمة الأدب كان معدوداً من علماء الشيعة المشاركة في الفنون. وقد استوعب

التحدث عنه وعن فنه ومن اقتدى به .

وقد ذكره جماعة منهم ابن النجار في ذيله على تأريخ بغداد . والسيد الزنوزي في كتابه رياض الجنة ، والشوكاني في البدر الطالع ج ١ ص ٣٥٨ والشيخ عباس القمي في كتابه الكنى والألقاب ، والعلامة فريد وجدي في دائرة المعارف ج • ص ٥٢٥ . والحجة الطهراني في كتابه الذريعة ج ٣ ص ٧٦ .

### أسباب هجرته :

لعل القاري قد وقف على حياته ومنزلته الاجتماعية ومقامه الأدبي من مختلف الأقوال التي كثرت وتنوعت عنه من مختلف المؤرخين ، ولكن مع كثرة من كتب عنه لم يتعرضوا اللي أسباب خروجه من الحلة ونزوحه عنها في حين اله افهمنا في مقدمة ديوانه الذي طبع في بيروت ص ٣ فقال: ثم جرت بالعراق حروب ومحن ، وطالت خطوب وإحن ، أوجبت بعدي ثم جرت بالعراق حروب ومحن ، وطالت خطوب وإحن ، أوجبت بعدي عن عريني ، وهجر أهلي وقريني ، بعد أن تكمل لي من الأشعار ما سبقني الى الأمصار ، وحدث به الركبان في الأسفار ، فاما أحسنت إلى مساءات الزمان وأرضاني سخط الحدان .

وبهذه الجمل أعرب لنا عن نفسه وصور لنا بلده الذي كان يرزح يحت كابوس الشقاء والتعاسة ، كما كان العوبة بيد الأتراك الذين فقدوا الذوق وكرهوا العرب وآمنوا بأن القوة المشفوعة بالجهل هي من خير ما يمكنهم على اخضاع العرب وخنوعهم ، وكان صني الدين أحداو لئك الذين شعروا بهدفه الفكرة السيئة فذاع رأيه ومدح قومة وذكر خصائصهم وفضائلهم وواصل طموحه فالتحق بآل أرتق ملوك ديار بكر بن وائل حيث وجد جواً يلائم ذوقه ويتعمل بروحه ، وانفرد وحدده يغرد بمآثر الآباء والاجداد يوم ان سكت الجميع . وفي كل هذا الكبت الذي لحقه من بلاده لم ينسها ولم يتناساها بل راح يتذكرها بألوان من الذكريات المتنوعة منها مابه بنسها ولم يتناساها بل راح يتذكرها بألوان من الذكريات المتنوعة منها مابه

يتشوق وينقد الوضع القائم فيها :

من لم تر الحلة الفيحاء مقلته ارض بهاسائر الأهو ال قدجمعت فالغدر طافحة والربح نافحة ما شانها غیر بغی الجاهلین بها

فانه في انقضاء العمر مغبون كما تجمع فيها الضب والنون والورق صادحة والطلموضون كأنبا جنة فيها شاطين ومنها ما ينعى به على الولاة الظامة الذين عاثوا فيها فساداً وقد بعثه ضمن

رسالة الى أحد بني عمه قوله : أن الامارة تستحيل الى فنا حكمواوجاروافيالقضاء ومادروا هیهات لو دامت لهم دامت لنا ظنوا الامارة ان تدوم عليهم وفي كثير من أمنال هــذا كان يصور عصره السياسي والاجتماعي ويبلغ في التصوير .

أخلاقه الاجتماعية :

تتجلى من وراء أدبه الناحية الأخلاقية العامة وسلوكه الاجتماعي فقد كان على جانب عظيم من الوداعــة وحسن السيرة بين الناس وقد صور لنا بعض ذلك في مقدمة ديو انه فقال:

وعزمت ألا أجمع لي كتاباً ، ولا ادوز منه ، باباً عاماً بأنى لا أخلو فيه من انصاف لوذعي، أوعناد من يلوذ به لوذ عي ، فاهملته حتى تشعب و تفرق ومنق شمله المدعوز كل ممزق ، وكنت عاهدت نفسي ألا أمدح كريماً وازجل ،ولا أهجوا لئما واز ذل ، وذلك للننزه عن التشبه بذوي السؤال ، والترفع عن التتبع لمثالب الرجال ، فكنت لا أنظم شعراً إلا فما يوجب لي ذكراً ، أو بجلب إلى شكراً :

ولطف عتب لقلب قلب كوصف حرب ورصف شرب وبكر وصف وندب ندب وذكر الف وشكر عرف ولا أنصدي من المدائح إلاما أعده زاداً للمآل ؛ في مدح النبي والآل ثم اذا عن لي معنى لا يليق إلا بالثناء والمدح ، نظمته في كبراء أنسابي ، أو ما لا يسوغ إلا في الهجاء عزوته الى اقتراح خلعاء أصحابي ، لئلايظن قوم انفرارى منها لعجزي عنها ، وها انا نصب المسألة في ذلك طول حياتي ومطلق عرضي لمن تحققه منى بعد وفاتى :

وأعرضت عن مدح الأنام ترفعاً سوى معشري إذ كان مجدي منهم وقلت كنقول ابن الحسين مورياً اذا كان مدح فالنسيب المقدم

وبهذا القول يوقفنا صفي الدين على أخلاقه الآجتاعية ويفهمنا أنه الرجل الذي لا يتأثر بالمال ولا يفزع عند الحاجة للئام الرجال ، ويعرب لنا عن وداعة نفسه وهدوئها عند ما يقول : لا أمدح كريماً وان جل ، ولا أهجوا لئيا وان ذل . وهذا منتهى النبل منه ، ولعل لتربيته الأولى اثر كبير في توجيهه على ذلك ، ولا تنسى ان طيب العنصر وامتداده له أكبر الأثر على طهارة الضمير ، فاذا ما ذكر قومه من أبناء طي وقد ملائت أخبارهم الكتب شعر بأنه مسؤول عن مواصلة مجده وتأريخه وحفظه له ، وفي قصيدته الشهيرة مايثبت ذلك إذ يقول :

إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً ان نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنايعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا وهذا كاف لأن يوقفنا على استقرار نفسه من جهمة شعوره بالعروبة الطيبة التي لا تريد السوء بغيرها وتعمل المعروف لمن يطلبه.

#### أخلاقه الشخصية:

تسالم رجال التراجم ومن كتب عنه من المتقدمين على نراهته وحسن استقامته وفضله ور مما بعضهم تطرق الى تقواه ومدرك التسالم أن المصدر واحد، والحقيقة ان الرجل خفيت أخلاقه الشخصية على من كتب عنه من رجالنا الاعرار بالنظر لحسن عقيدته بآل البيت ومدحه لهم، وهذا امر يستوجب التقدير والثناء عليه خاصة وقد كان من أشهر مشاهير شعراء

عصره ، ولكنا وان وقفنا على ديوانه المطبوع وتصفحناه فامسنا منه ناحية التحرر الا خلاقي وميله للعبث واللهو باسلوب جميل رقيق ، غير اني بعد عثوري على المخطوطة القدعة التي ربما تكون قد كتبت في عصره والتي هي عندي قد كشفت لنا عن ميوله وعواطفه وغرائزه وعبثه وتهالكه على حب المرد ووصفه لهم بأوصاف يثقل علينا اثبانها ، وقد زادت على المطبوعة باكثر من ألف بيت كله من الشعر القوي والصناعة المحكمة ولكن الاستهتار الذي تخلله دفعنا الى حرمان القراء من اثبات جميعه مكتفين بما تجده في الذي تخلله دفعنا الى حرمان القراء من اثبات جميعه مكتفين بما تجده في حالتماذج ـ وهو الذي لم يطبع في الديوان ، وسيأني وصف المخطوطة ضمن آثاره ، وقد عانيت مقابلتها مع الديوان المطبوع حرفاً بحرف .

(١) منظومة في علم العروض (٢) العاطل الحالي وهي رسالة في الزجل والموالي (٣) الحدمة الجليلة، رسالة في وصف الصيد بالبندق يصف فيها هذا الضرب من الصيد و بما انه بطل الآز فني وصفه فائده. منها نسخة في برلين (٤) درر النحور في مدائح الملك المنصور، وهي قصائده المعروفة بالارتقيات اشتملت على ٢٩ على حروف المعجم ابتدأ بالحرف الذي انتهى به والتزم في كل قصيدة ان تكون ٢٩ بيتا، يوجد منه نسخ في ليدن وباريس والاسكوريال، والمكتبة الحديوية، وطبع بالقاهرة عام ١٢٨٣ ه ومع ديوانه عام ١٨٩٧ في بيروت (٥) رسالة الدار عن محاورات الفار (٦) الرسالة المهملة كتبها الى الملك الناصر مجد بن قلاوون سنة ٣٧٧ ه (٧) الرسالة الثومية أنشأها عاردين سنة ٥٠٧ هـ (١) الكافية وهي بديعيته الشهيرة المشتملة على مائة وواحد وخمسين نوعاً من انواع البديع في ١٤٥ بيتاً من بحر البسيط مدح واحد وخمسين نوعاً من انواع البديع في ديوانه المطبوع في بيروت عام ١٨٩٧ م ومطلعها:

انجئت سلعاً فسل عنجيرة العلم 💎 و اقر السلام على عرب بذي سلم

« ٩ » شرح الكافية المذكورة طبع عصر عام ١٣١٦ ه « ١٠ » ديوان شعره، ذكره الـكتبي في الفوات فقال : اله دون شعره في ثلاث مجلدات وكله جيد غير ان المطبوع في جلد واحد يقع في ٢٨٥ ص وقد وقفت على ديوان مخطوط يختلف عن المطبوع وفيه زيادات في خلاله تبجــدها ضمن هذه الترجمة وفي آخره مجموعة قصائد باللغه الدارجة الشعبية ومرس نوع الكصيد والموال والدو بيت ورسائل نثرية مسجعة ومجموعية قصائد من الاُّدب الفصيح الجيد تتضمن الاُّدب المكشوف اقتطفنا منها بعض ما هو خفيف اللبجة . وقد وصفت هـذه المخطوطة في كتابي « دليل الآثار المخطوطة في العراق » وصفاً مفصلاً ، قابلتها مع المطبوعة واشرت اليهـــا ، ومن الفروق الجميلة التي فيها ان العناوين فيها واضحة والاشارة الىبواعث النظم وأسماء من يقصد في قصائده مما لم يدرج اكثره ، وكنت اتخيل ان الناشر للمطبوعة أغفل الائدب المكشوف فيها ولكن هناك بعض القصائد الطيبة في أغراضها لم تدرج فيها . وقــد أشار الشيخ الحر في الاعمل الي وجود ديوانين وصف أحدها بالكبير والآخر بالصغير ولعل هذه جمعت أكثر مما في الاثنين « ١٦ » صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء يوجد عكتبة الا سكوريال « ١٢ » الا علاطي معجم للاغلاط اللغوية في الاسكوريال. وقد أفرد له الشيخ مجد على المعروف بالشيخ على الحزين المتوفى ببنارس الهند عام ١١٨١ هـ كـتاباً في أخياره ونوادر شعره .

وقد ترجمه الاميني في غديره ترجمة ضافية وأضاف اليها استقصائه لاعلام البديعيات ومطالع قصائدهم. واليك بعض من حــذا حذوه جماعة منهم (١) شمس الدين ابو عبــد الله عجد بن أحمد بن علي الهواري المالكي المتوفى ٧٨٠ه ومطلعها:

> بطيبة انزل ويمم سيد الامم ٧ ــ الشيخ عز الدين الموصلي ومطلعها :

براعة تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداه المفرد العلم ٣ ـ وجيه الدين اليمني المتوفى عام ٨٠٠ هذكرها صاحب علم الاثدب ج ١ ص ٢٤٤٠.

٤ - أبو بكر تني الدين بن علي بن عبد الله الحموي المعروف بابن حجة المتوفى ٨٣٧ ه ومطلعها :

لي فى ابتدامد حكم ياعرب ذي سلم براعب قر تستهل الدمع فى العلم ه و مطلعها : ه ـ الشيخ مجد بن خليل المقري الحلي المتوفى ١٨٥٩ ه و مطلعها :

عجي عراقي فعج بي تحوذي سلم واجنح لسكانها بالسلم والسلم

٣ ـ الشيخ ابراهيم الكفعمي الحارثي ومطلعها :

ان جئت سامی فسل من فی خیاه بهم

٧ ـ جلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١ هـ و مطلعها :

من العقيق ومن تذكار ذي سلم براعة العين فى استهلالها بفم ٨ ـــ الباعونية عائشة بنت يوسف من أحمد بن ناصر بن خليفة الدمشقية المتوفاة ٢٧٣ هـ ومطلعها :

فى حسن مطلع اتمار بذي سلم اصبحت فى زمرة العشاق كالظلم ٩ ـ الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحميدي المتوفى ١٠٠٥ هـ ومطلعها : ردر بع اسما واسمى مارام رم وحي حياً حواها معدن الكرم ١٠ ـ السيد على خان الشيرازي المتوفى ١٠٢٠ هـ ومطلعها :

حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم له براعبة شوق يستهل دمي ١٠٢ ـ الشيخ عبدالقادر بن عبد الطبري الشافعي المتوفى ١٠٣٧ هـ ومطلعها حسن ابتدائي مديحي حي ذي سلم أبدى براعة الاستهلال في العلم ١٠٢ ـ الشيخ أحمد بن عبد المقري التامساني المتوفى ١٠٤١ هـ ومطلعها : شارفت ذرعاً فذرع ما ثها الشبم وجزت على فيم لا خوف في الحرم ما ما الشيخ عمد بن عبد الحيد بن عبد القادر المعروف بحكيم زاده نظمها

سنة ٢٠٥٩ ه ومطلعها :

حسن ابتدائي بذكر البان والعلم جلا لمطلع أتمار بذي سلم وله بديعية اخرى ومطلعها :

انرمتصنعاً فصن عن مدح غيرهم العلم العلم العراً وجهراً جوهر الكلم الكلم الوغاء العرضي الحلم ومطلعها :

براعتي في ابتدا مدحي بذي سلم قد استهلت لدمع فاض كالعلم ماهم الشيخ عبدالغني بن اسماعيل الحنل النابلسي المتوفى ١١٤هـ ومطلعها: الم منزل الركب بن البان والعلم من سفيه كاظمة حييت بالديم وله بديعية اخرى ومطلعها:

ياحسره مطلع من أهوى بذي سلم راعة الشوق في استهلالها ألمي ١٦٠ الشيخ قاسم بن خد البكرچي الحلي المتوفى ١٦٦٥ هو مطلعها: من حسن مطلع أهل الباز والعلم براعتي مستهل دمعها بدم ١٧ ـ السيد حسين بن ميررشيد الرضوي الحائري المتوفى ١٧٠ هو مطلعها: حي الحيا عهد أحباب بذي سلم وملعب الحي بين الباز والعلم ١٨٠ ـ الشيخ عبد القادر الحسيني الأزهري الطرابلمي نظمها عام ١٣٠٨ وقد نشرت في جريدة بيروت .

١٩ ـ الشيخ أحمد بن صالح بن ناصر البحراني المتوفى ١٣١٥ ه:
 بديع مدح على مذ علا قامي براعة تستهل الفيض من كلمي
 ٢٠ ـ الشيخ مجد بن الملا الحلى المترفى ١٣٢٢ هـ الآتي ذكره ـ
 ٢١ ـ الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري المتوفى ١٣٣٨ ه ومطلعها بديع حسن بدور تحرذي سلم قدراة في ذكره في مطلع الكلم
 ٢٢ ـ الشيخ عهد صالح بن ميرزا فضل الله المازندراني الحائري المتولد
 ١٢٩٧ ه ومطلعها:

من حسن مطلع سامي مستهل دمي سلم بذي سلم

#### وقاله :

توفي ببغداد عام ٧٥٠ ه وقيل ٢٥٧ ه فقد اختلف المؤرخون في تشخيصها والمصدر الذي أوجب هذا الترديد هو ما ذكره زين الدين طاهر بن حبيب والثاني هو الصفدي . وذكر صاحب الحصون في ج ٩ ص ٣٣١ انه توقي بالقاهرة في أوائل عام ٧٥٠ ه .

### شعره المخطوط :

وجرياً على ما أخذته على نفسي من عـدم اثبات شعر لشاعر له ديوان مطبوع فقد وفقت الى العثور على طائفة من شعره المخطوط وقـد عز على الباحثين العثور عليه قوله في صدر رسالة كتبها الى الملك الصالح:

خالفت أصلي وأطرحت صنايعي وحرمت وفدي واهتصرت جوار وجعلت عرضي دون مالي جنة وأضعت أحسابي بحفظ نضار وحططت في بطن الوهاد مضاري وسترت في الظاماء موقد نار وذممت من اسدي اليه صنيعة وحجدت منه من أقال عثاري وكفرت ما أوليتم من نعمة واذعت ما استودعت من أسرار ان لم اشيد ذكركم ببدايع نفسي شنوف مسامع السار وله زيادة على القصيدة المنشورة في الديوان ص ٢٧ ـ ١٤ قوله وقد أرسلها من دمشق يعتذر عن الانقطاع:

فاصغت مدحاً في سواكم لأنها مدايح جاءت قبلهن منايح اذا نحن شئنا ان نفوه بمدحكم تسابقنا أفكارنا وتكافح فنجعل وزن الشعر سلكا لعقده وننظم ما تملي علينا القرايح واني سانشي في علاك بدايعاً تناضخ عني حاسدي وتناضح يذوق الورى كأس الفناء وتنقضي مآثرهم وهي البواقي العموالح وله زيادة على المقطوعة المثبتة في ص ١٦٤ قوله:

أرضيته من نحره ببرض وعدت مسروراً بعيش مرضي

راض من الدهر بما لا برضي وقال برثى السعيد الشهيدالحاج أحمدبن الحاج علاء الدين بن المعلم الدمشتي السيوفي أي بجم لا يعتريه الافول هكذا قدر الآله على الخله نتمني البقاء في دارحتف ما قضيباً ذوى وكان نضيراً ستميل القلوب حين عميل ما رأينا من بعد كلمك يا أحمد يالها علة أصمت وأعمت ليس يدري طبيبها ما يقول أحكمت كغك الجواشن والبيض

أغض عن زلاته وأغضى وقضيب لا هتضيه الذبول ـق لا م أيحار فيه العقول وهو أمر وقوعه مستحيل كلماً له الجبال تزول فردت بها الضبا والنصول

فوقت رسلها البك الشمول مذ عرفناك والمقام قليل واستوت فيك بكرة وأصيل أغرقتني من الدموع سيول وقصير الا'حزان منا طويل يى وأذكى ضرامها المشعول بحشاى الحرى وأنت الخليل لمحبيك والبكاء جميل ش وطرف الزمان عنا كليل بك والدهر بالكرام عجول كيف يسترجع الهبات البخيل ش وصبغ الأحزاز ليسيحول س وتلك الربوع منها طلول

وأبت ان ترد عنك سهاماً لو عامنا أن الفراق قريب لاغتنمنا اللقباء ليلا وصبحأ ما تذكرت طيب انسك إلا فطويل الآمال فيك قصير أترى إذرميت نارك فى قلد مالهالم تكن سلاماً وبرداً عظم الرزء فالعزاء قبيح بينها نحن في نعيم من العيد عجل الدهر بالفراق فأودى وهب الدهر منحة وأرانا حال ما قد عهدت من ذلك العيد قد مررنا على ديارك بالأم

ليس فيها من بعد فقدك انس فاشتركنا في النوح منا ومنها كنت عضداً لكل من حل فيها وتمنيث از تعيش مدى الدهر ومن الغين ان قضيت ومالي لأداوي بالقرب منك اذيالنف وأرىكيفاودع اللحد نفسي فسعى قبرك العهاد ولاأة وسقتك الولدان في جنة ألفر وله قوله:

ليس للصب عن هو اك عدول كيف أسلو وسابقات دموعى أأروم الساو عنك وخصمي ان أطعت السلو فيك عصاني أديا المخلف الوعود الي كم جدفقد ذقت في هواك عذاباً قسابانكسار جفنبك والخبصر لم أطع لانمي عليك ولم أعص مدمع مطاق وقلب أسير وجفهِ ن عر · ﴿ الْهِ فَادْ قَصَارُ وله زيادة على ماجاً، في الفصل الأول في ص ٣٠٥ قوله :

قد شارفت الشمس تحل الحملا والحر على جيش الشتا قد حملا ان كان غدت اكياسنا ناقصة تداصبح كأسنا من الراحملا

الزيل ولا عليها قبول وتساوي منا البكا والعومل وكفيلا لهم ونعم الكفيل سعيدآ وللجميع تعول لضنا مهجتي اليك وصول س فيشني بها لذاك غليل وبجسمى بالرغم دعنه أزول لمع عن تربه السحاب الهطول دوسكأسأ مزاجها سلسبيل

فلماذا يلح فيك العدول في مهاديوس وجنتي تجول عارض سابل وخد أسمل جار مسعد وصب مردم الانس من وفاك محيل لم بذقه (كثيرً) و (جميل) سر وءعد الرضى وكل عليل غرامی ولی شهود عدول وضنى ظاهر وداء دخيل وليال بها السياد طويل

وله زيادة على ما حاء في الفصل الثاني في ص ٣٣٤ خسة أبيات قوله :

یضیء کأنه صبیح منیر وأوتار وولدان وحور بخمس يستتم بها السرور وقسم الذوق كاسات تدور لأيمننا وللشم النحور

والضد شهل كل عين آنيه صفت لنا في كل عين آنيــه الم حلافي كل عين آنيــه وله زيادة على ماجا، في الفصل الأول في الهدايا وطلب قبولها في ٣٨٣ قوله

نخبر عن قلة ميسوري

شبيه بدر بين نجمين عمنين منها تحت نونين للنفس قوتاً بعــد عين قطعت سيناً بين كافين

حالا يقربني الى العصيان فجُلدته والجلد حد الزاني

وقاطعني واعرض عن وصالي بار الفكر في ثقب الحيال وله متضمناً اتجاز لامية امر، القيس وقد أحالها من الجــد الى الهزل

ومجلس لذة أمسى دجاه تجمع فيه مشموم وراح تلذذت الحواس الخمس فيه فكان الضم قسم الامس فيه وللسمع الانفاني والغواني وله زيادة على ما جا، في الفصل الثاني من ص ١٣٥ قوله:

> لله في وادي العبون صبوحنا والراح تشرق فىالأوانىءندما ياطيب ذاك الآزمن زمن الصبا

مولای هذا قدر واهن ليس على قدري ولا قدرك كاكنه مقدار مقدوري ومن بعض أديه المكشوف قوله:

> جاءت بوجه بين قرطين فامتدت الأعين منا الي قالت لكي تعبث بي لانكن فقلت ان عارضتني بعدها

وله أيضاً :

تالله نم أجلد جهينة طالبأ لكن زني بالطيف في سنة الكري وله أيضاً :

اذا صد الحسب الهير ذنب امثله وانكح عند صلحي

والبيت الأخير كله نظمين قوله :

ولم أنس إذ أولجت في النجم فيشة

فظلت من الشعر الكثيف كأنها فصدت وردت تشتكي سو مورد فقلت لها كم ذا أروم لك الهدى وارشدتها باب الدخول وقدرها فظلت بجيد الطعن مداً ومدة فقلت لها مهلا اذا رمت عودة وظل يصك الأرض طوراً ويلتوي ويقرع طوراً خصيتي كأنه ويرسل ريحاً سبطة فكأ نما فقلت له لما تمطى بصلبه رويدك ان الصبر يعقب راحة وله أيضاً:

ولي غلام كالنجم طلعته تراه خلفي طول النهار فان جعاته في الحضور مع سفري وله أيضاً:

لا تناقص عن لقاك تصبري أدخلت بعضي قيك من حذر النوى وله في غلام اسمه نعان :

أقول وقد عانقت نعان ليلة وقدأرسلتالياه نحوي فسوة

كجلمود صخر حطه السيل من على حكبير اناس في بجاد مزمل بدارة فلس لا بدارة جلجل وما ان ارى عنك الغواية تنجلي بشعر كهداب الدمقس المقتل التضرب في أعشار قلب مقتل واز كنت قد ازمغت طرفي فاجمل بشق و تحتي شقة لم تحول لدى سمرات الحي ناقف حنظل نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل وأردف اعجازاً وناء بكلكل عليك فلا تهلك أسى و تجمل

أخدمه وهو بعض خدامي دجى لنا الليل صار قدامي كفروة الحارث بن هام

وازداد فيك نهتكي وولوعيي ولو استطعت دخلت فيك جيڤي

> بنور محياه تجلى أديمها مروح قلب المستهام شميمها

وله ايضاً :

ولم أركالمحبوب ليلة وصله اذاكان غضباناً لقاني بوجهه وله أيضاً :

وفقیه أولجت فیه قمنداً لیس تغز رام علماً منی فاولجته فیه فنادی قلت ذا العلم کله قال ان کان فلم لا یح وله وقد جس نبض مملوك شتكی وما به علة :

> لما أزال الغي رشدي وقد قلت له ما بك من علة وله أرضاً :

قد كان من «أ..» ما كانا أصبح من (تغلبة) عندما كان بطيناً في صباه فقد كأنه بات عليلا وقد وطالما خرق ثوبي اذا فصار ميتاً نائماً بعد ما اذا دعا الغيد الى وصله

وليس ولوعي بالفتاة لأنها ولكن لاعواز النفيس منالظبي وله ايضاً:

أيا من حاز ملك الحسن طرآ أما في مال ردفك من زكاة

وقد راضه لومي له وعتابيا وبالظهر يلقاني اذا كازراضيا

ليس تغزى الفقاح يوماً بمثله فنادى ماذا ? وناء بحمله فلم لا يكون في الخلق كلة

جست يدي نبضيدي`بيبغا فلا تقل داءاً وقل بي بغ

ك وفى المحبوب لي خانا أصبحت من ( ذهل بن شيبانا) أضحى أقب البطن خمصانا صادف في حماه بحرانا ما بات بالقمصان منصانا قد كازمن (حي بن يقظانا) طاروا زرافات ووحدانا

أتم من الظبي الربيب وأصلح وماكل ظهر للكتابة يصلح

> ورُنح لين عطفيه الشباب فيدخل فيه لي هذا النصاب

وله الضاً :

جمل الجمال تجمعت في اربع ترف خصی : او عذار ناعم وله ايضاً :

و كنت عبدت «أ... في نشاط فهذا اليهم قد امسى شرهاً وله مع فتاة في الموصل وقد صور موقَّهُ معها رقد نقص أولها قوله : وضراطاوهب فيشارع الموصل ثم جاءت بسلحة دات لين ثم ولت تصيح ياالله ياالله جل رب أعلى مقامك في النيك قلت أرضاك مافعلت فقالت كل يوم أمسي بقلب حزين قالت الحال قد مشى فاسخ بالمال قلت مالى الذي عهدتيه بالأمس أخذت بعضه اللصوصجهارأ قالت الويل لي حسبتك اثريت قلت لا تجزعي على فاني فمثولي بحضرة « الماك الصالح» ذي الأيادي ابي المكارم شمسال سوف برعىحتى ويأخذ حتى فهو ظل الله المديد على الأرض بسط الانس لى فاوجب بسط كيف لا تغندي به سهله المنه

هي لذة الدنيا التي لا تجهل و ند ملیح ؛ اوصغیر یدخل

نخف الى القيام ولا يقوم تقوم له الاثنام ولا يقوم طارت بعرشها القمرية صبغت نصف جبي جنتيه شدره الغناء بالغلم وأعطاك مثل هذى العطيه لاولكن حملت منك الأذبه من أذى المرد قلت واست نديه فقصدى منك المبات السنيه وكانت له النفوس قوله والموالى تقاسموا بالبقيلة وانى أروح منك غنيــه فيــه لي الحي والحيـه لدن رب المكارم الحاتميلة ان حفظ الجزار منه سجيه ورب الانصاف والأرنحيــه القول في مثل هذه الهزليه طق وهي «الرسالة الشمسيه»

وله يصف فتاة قوله :

وذات حر جادت به فصددتها فدارت ودارن سوء خلق بالرضا وظلت تقاسي من فعالي شدة اذا ما دفعت أ . . فيه تجشأت وله من أديه المكشوف قوله:

عنفتها إذ فست على ذكري قالت دع اللوم والعتاب فلو لو ان ضعفيه جاء من قبل للكنه مع جفاء جثته قلت فشيخي قد قال مبتديا الأ.. للجحر حربه خلقت وله قوله:

و لقد تعاطيت اللواط فلم اجد بلضاع بينهم الصواب فواسع وله قوله :

قالت وقد نظرت الى أ.. وقد أطويت هذا يوم رمت ختانه وله قوله:

ومليح عانقته عند سكري بت منخوفه أدب دبيب الظل مذ أحس استحى فاولجت فيه ثم نبهت ليعلم أبي وله قوله:

وقلت لها مقصودي العجز لاالفرج وفي قلبها مما تكابده وهج ولم يعل من فرط الحياء لها رهج وذاك ضراط لم يتم له نضج

وهو لعمري في غاية الكبر دفعت هذا في است البعير خري ماكان عندي لذاك من اثر صال فقد القميص من در وذاك في العلم صادق النظر لو كان للرحم كان كالطير

علقاً لأقسام الصناعة يكمل يخري علي وضيق لا يدخل

فتق اللباس وطال نحو الأنجم بالله أم صعد الطبيب يسلم

في فراش ولم يكن طوع أمري حتى ألصقت بالظهر صدري فيشة قدر طولها نحو شبر كنت أدري بأنه كان يدري كأن ضياء مبسمه أنجوم فخفففي وأقبل لي يلوم أفق عذري فإن اللوم لوم ومعرفة يراك ولا يقوم

في خبر أثبتـــه الوقت أنمتــــه ثم تنبيت

قد كان في تركها لي الغبطه له فصارت بضمها ضرطه صار احتالي لشرها ورطه واكتن في بيتصاحب الشرطه

به یحرم أ.. المنـــاما سمع الصوت كل أ.. فقاما

أبداً على تلك الاساءة مسعد عندي لموقعك المقيم المقعد

قيل هل نائم يناك ولا يدري لفرط الرقاد ما جاز بطنه قلت لابل دري بما كان من ذاك ولكن سكوته قطع فتنه

وقد تفنن في هذا الدرال الخاوط فجمع فيه كل ما تله من الشعر وفيه من الادب المكشرب الانقال على اثبات مجموعه لئلا يشجع هذا اللوزمن الأدب، وعد نظم في كثير من فتون الأدب الشعبي في عهده واليك تموذجاً

وليلة عانقت كفاي بدراً نثمت الثغر منه نقام أ . . فاسكتنى الحياء فقال أ . . أيقدر من له أدب ولب وله ني غلام إسمه قمر :

أنا الذي خالفت قول الورى في لما أتاني قمر زائراً أنم وقال في ضرطته التي اشتهر من أجلها :

> يا غلطة كان سترها غلطه شبه الذي ضم فسوة عرضت لما تورطت في صيانتها شبيه من فر من جلاوزة وله قوله:

طبل ابليس رقمه جلدة الك. فاذا دقــه سيحيراً للهو وله قوله:

ألم المفاصل قد أساه وليس لي أقعدتني وأقمت أ.. فاغتدى وله قوله: بما يشبه الأبوذية اليوم قولهمهنياً بالعيد :

أي ريت ذا العيد أول يوم من عصرك

وريت ذا الشهر مع ذا العام طورية في السهر في نصرك

وريت ذا الشهرمع ذا العام طوع أمرك أن التحاريب على التحاريب

وله يعاتب والياً :

عني تسليت وأسياف الجفاسليت ومن توليت عن طرق الوفاوليت لما تمليت بالأعمال لي مليت أذا تخليث تعرف قدر من خليت وقال معاتباً:

لو كنت هين على كنت عديتك عتبي ولشو اطمطلي كنت عديتك الكنني من أعز الحلق عديتك وللمهات في الأحرال عديتك و هناك من نوع الركاني قصائد طوال وكثيرة ومثلها في فن القواما

وللايضاح نثير. لك أبياتًا.

لارال سعدك جديد دايم وجدك سعيد وعيد وعيد وعيد في كل صوء وعيد في الدهر أنت فر مد و في صفاتك وحيد القصيد والدار القصيد

وقد او تقما صبي الدين بشعره هذ. ا

الثامن الهجري .



#### جمال الدين الخليمى

المتوفى ٥٥٠ ه (١)

هو ابوالحسن جمال الدين على بن عبدالعزيز بن أبي عد الحليمي الموصلي الحلي . من أشهر مشاهير شعراء عصره الذين نالوا اعجاب الادباء والعلماء . يحدثنا القاضي التستري في كتابه مجالس المؤمنين ص ٣٠٤ فيقول : ولد من أبوين ناصبيبن ومثله السيد الزنوزي في الروضة الاولى من كتابه رياض الجنة فقال : ان امه نذرت انها ان رزقت ولدا تبعثه لقطع الطريق الذي عمر عليه زوار الامام الحسين «ع» والتعرض لقتلهم و بعد تحقيق النذر بعثته الى جهة النذر فلما وصل « المسيب » وقرب من كربلا طفق ينتظر الزائرين فاستولى عليه سلطان النوم واجتازت عليه القوافل فرأى فيا البيت والولاء لهم و الشيعتهم وقصد من وقته مرقد الحسين «ع» وامتدحه بالبيتين المشهورين :

اذا شئت النجاة فزر حسيناً لكي تلقى الاله قرير عين فان النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين وقد خمسها رعيل من الشعراء . وهذه القصة نثبتها دون أن بجري عليها محاكة فانها ممكنة . واخلاصه لأهل البيت «ع» واكثاره من مدحهم (١) في هذه السنة توفي احمد بن رجب بن طيبغا الملقب بشهاب الدين والمعروف بابن المجدي شافعي المذهب برع في الفقه والاصول والنحو والفرائض والحساب والهيئة والهندسة حتى انفرد بها مولده ٧٩٧ ه ومات

ليلة السبت عاشر ذي القعدة .

خاصة وهو من أبوين مبغضين لهم يدلنا على أن تشيعه له قصة فليس ببعيد أن تكون بهذا الاسلوب. وكثر التحدث عنــه من قبل المؤ لفين المتأخرين فقد ذكر الشيخ النوري في كتابه « دار السلام » ص ١٨٧ نقلا عن كتاب « الحبل المتن في معجزات أمير المؤمنين » لشمس الدن مجدالرضوي أحد رجال القرن الحادي عشر الهجري فقــد قال: ان المترجم له لما دخل الحرم الحسيني المقدس أنشأ قصيدة في الحسين « ع » وتلاها عليــه وفي خلال القائه وقع عليه ستار من الباب الشريف و أن ذاك لقب بـ (الخليعي) وقد أشار الى ذَّلك في بعض شعره . وعاد الشييخ النوري فتحدث عنـــه في دار السلام ص ١٨٣ ناقلا عن الحبــل المتين عن المولى عمد الجيلاني وقو ع مناظرة ومفاخرة بين المترجم له وبين الشاعر ابن على بن الحسين بن حمــاد الليثي الواسطى حول ما نظمه كل منهم في مدح الامام على « ع » وانفقا على ان يُلقى كل منها بقصيدته داخل الضريح المقــدس وبعد برهة خرجت قصيدة الحليمي وقـد كتب عليها بماء الذهب « أحسنت » وعلى قصيدة ان حماد مثلها بماء الفضة فتأثر ان حماد وخاطب الامام بقوله : انا مر · \_ مواليك في القدم وهــذا حديث العهد بولائك ثم رأى الامام في المنام وهو يقول له : إنك منا واله حديث عهد بأمرنا فمن اللازم رعايته . وهذهالقصة تعرب عن نفسها آنها لهــا صلة بالعاطفة والولاء القوى وكثيراً ما تنطق الأرواح وتناجى ذاتها .

واستمر يحدثنا النورى فيقول: ان أصل اسمه « خليل » واستوطن بعد تشيغه كربلا ثم هاجر منها الى الحلة لوجود هيئة علمية أدبية تبعث على الهجرة اليها فبق فيها ردحاً من الزمن ثم يظهر من شعره أنه رجع الى الموصل فبق زمناً كان يتكتم في عقيدته . وفي هذه الفترة كان لأدبه طابع خاص هو طابع الرمنية ويتجلى في نونيته :

سجعت فوق الغصون فاقدات للحزين

والخليعي شاعر جرى، قوي الاسلوب ضخم اللفظ أبدع في كثير من قصائده واكثر وقد جمعت له ديواناً من مختلف المجاميع المخطوطة التي عثرت عليها في الكاظمية وبغداد والنجف وعند الحجة الأميني صاحب الغدير جا، فيه ما يقارب الألف والسبعا،ة بيتاً . وقد ذكره فريق من أرباب التدوين وأكثروا من تسجيل شعره منهم الطريحي في المنتخب، والقاضي في المجالس، وابن شدقم في تحقة الأزهار، والمجلمي في المبحار، وكاشف المخالف في المحصول، والسيد الأمين في أعيان الشيعة ج ٢١ ص ٢٤٩.

توفي في الحلة حدود عام ٨٥٠ ه حسبا ذكره صاحب الحصون في جه ص ٢٤٥ ودفن فيها في أحد البساتين المحاذية الى محلة « الجامعين » بين مقام الامام الصادق « ع » وقبر السيد رضي الدين بن طاووس وعلى قبر قبدة بيضاء وبالقرب منه قبران حماد الشاعر ، ذكره العلامة القزويني في كتابه فلك النجاة عند ذكره لمراقد عاماء الحلة ، وقد زرته مع الشاعر المعمر الشيخ قاسم الملا الحلى عام ١٣٦٦ ه .

نماذج من شعره :

ومن شعره رثى الامام الحسين «ع» قوله:

أي عذر لمهجة لا تذوب ولقلب يضيق من أن الحزن وابن بنت النبي بالطف مطر حوله من بني أبيه شباب وحريم النبي عبرى من الثكل تلك تدعو أخي و تلك تنادي لهف قلمي وطفله في يديه لهف قلمي لاخته زينب تأ لهف قلمي لها لهمة السي

وحشاً لايشب فيها لهيب وعين دموعها لا تصوب وح التي والجبين منه تريب صرعتهم أيدي المنايا وشيب وحسرى حمارها منهوب يا أبي وهو شاخص لا يجيب يتلظى والنحر منه خضيب وي اليتامي ودمعها مسكوب تخفت وقلبها مرعوب

أنتم حجة الاله على الخلمني وأيتم للطالب المطلوب

ان منها قد خددتها الندوب يا مغيثي قد ترحتني الخطوب. عين في خدها الأسيل صبيب قد عرتنا بكربلا، الكروب وذاك الترهيب والترغيب ولم ترجم الوحيد الغريب قريبأ منهم ويقصى القريب وعلى مغلل مضروب عاريا والرداء منه سليب العدى قد قست علينا القلوب. وجوه صينت وشقت جيوب عيس بين الملاو تطوىالسحوب ه للعيون رمح ڪعوب مثلك يستحسن البكا والنحيب وقلى لمارزيت كئيب وأبرس المحق والمسترس ری باد وقد علاه قضیب يغدى المولى الحسيب النسيب ل ولله عنك سهم مصيب ل دعوا للهدى فلم يستجيبوا (الخليمي) مستهام طروب

لهمف قلمي لام كلثوم والحد وهي تدعو يا واحدي ياشقيق ثم تشكوا الى الني ودمع الـ جدد ياجد لو ترانا سبايا جديا جد لم يفد ذلك النصح جد لم تقبل الوصية في الأهل يصبح اجاحد البعيد من الحق أبن عيناك والحسين قتيل لو تری سبطك المفدی طر محاً لوترانا نساق بالذل ما بين لوترانا حسري وقد الرزت منا بأبي الطاهرات تحدي بهن ال بأبي رأس نجل فاطمة يشهر یان اُزکی الوری نجاراً علی ها جفونی لما اصبت به قرحی أبن قلبالشجى والفار غالبال لاهنالي عيش ومبسمك الد ليت إني فداك لو كان بالعبد سهم بغي الألى أعمابك من قب أظهروافيكحقد بدر بومنقب يا بني أحمد إلى مدحكم قلب كيف صبر أمرى، يرى الود فى القر ى وجوباً وارتكم مغصوب

بولاكم وبغض أعدائكم تقد بيل أعمالنا وتمحى الذنوب ـب وشقت من النفور <sup>ال</sup>قلوب

ألحاظ ساكنة الحبا فتنتك أم مقل الظبا لاترم بالنظر الحتوف وعده متجنب وحذارمن سحرالجفون فكم له صب صبا بقوامها لا بالقنا وبلحظها لا بالضبا لله عصر خلاعـة قضيتـه متطربا تكرماً وتأدبا ومهفهف مثل القوام (١) عيل من سكر الصبا والدر ثغرآ أشنبــا يختال في تلك الرياض ويجتلي تلك الربي والأرض قدكسيت من الائزهار وشيا مذهبا اصطحب الغام وقطبا أيام لا نعصي الغرام ولا نطيـع •ؤنبــا وتفرقوا أيدى سبأ ونهى النهى ان أطربا

ونبه الورق راقد السحر فأشعلت في محاجر الزهر وافتر ثغر النوار مبتسمأ لما بكته مدامع المطر

لثناكم شاهت وجوهذوىالنص وله متغزلا من محر الرمل قوله : وحليف وجد لايفيق في فتية فأقوا الا'نام كالشهد ريقأ سلسلا والزهر يبسم كلما حتى اذا شب النوى ومغىي التصابي والهوى وله في يوم الغدير قوله: فاح أريح الرياض والشجر واقتدح الصبح زند بهجته

<sup>(</sup> ١ ) وفي نسخة : كالخيزران .

فمطرتنا بنشرها المطر ل الصبا بالا'صيل وألبكر مستشرف شاهق ند نضر يت كساها الربيع بالحبر وتراً فيهدى تمراً الي هجر معطر الذكر طيب الخبر شاد فصيح كطلعة القمر حدث فيه عن خاتم النذر النقل وما أسندوا الى عمر الاقتاب لابالونى ولا الحصر منزله وهي آخر السفر عاودنی وحیه علی خطر وكنت منخلفكم على حذر حكم النبيين فاخش واعتبر ستبشر فانى لخير منتصر فقد تنجيرته موس البشر والسمع يعنو لها مع البصر داعى المنايا وقد مضى عمري قلنا: بلي فاقض حاكماً ومر ما بین مصغ و بین منتظر مولاه يقفو به على اثري

واختا ات الائرض في خلائلها وقامت الورق في الغصون فلم يبق لنا حاجــة الى الوتر ونبهتنا الىمساحب أذيا ياطيب أوقاتنا ونحن على تطل منه على بقاع أنيقا في فتية ينثر البليغ لهم من كل من يشرف الجليس له فمن جليل صدر ومن شادن يورد[ماجا. في«الغدىر» وما مما روته الثقات في صحة لقد رقى المصطنى بخم على إن عاد من حجة الوداع الي وقال ياقوم ازربي قد ان لم ابلغ ما قد امرت به وقال ان تصبرن محوتك من ان خفت من كيدهم عصمتك فا أقم علياً عليهم عاماً ثم تلي آلة البلاغ لهم وقال قد آن أن أجبب الى ألست أولى منكم بأنفسكم فقال والناس محدقون به من كنت مولاله فحيدرة

يارب فانصر من كان ناصره فقمت لما عرفت موضعة مقلت ياخيرة الانام بح أصبحت مولى وكنت أخاً ومنها يقول:

تالله ما ذنب من يقيس الى أنكر قوم عيد الغدىر وما حكمك الله في العباد له وأكمل الله فيــه دينهم نعتك في محكم الكتاب وفي عليك عرضالعباد تقضعلي يا ملجأ الخائف اللهيف ويا لقبت بالرفضوهوأشرفلي نعم رفضت الطاغوت والجبت

و اخذل عداه كخذل مقتدر من ربه وهو خيرة الخير جاءتك منقادة على قدر فافحر فقد حزت خير مفتخر

نعلك من قدموا عفتفر فيه على المؤمنين من نكر وسرت فيهم بأحسن السير كما أتانا في محكم السور التوراة باد والسفر والزبر منشئت منهم بالنفع والضرر تظمى وماً عند الورودكما ﴿ تُروي اناساً بالورد والصدر كنز الموالي وخير مدخر من ناصي بالكفر مشتهر

واستخلصت ودي للانجم الزهر

وهي تقع في ٥٦ بيتاً أثبتنا منها هـذا القدر ، وله من غدرية اخرى وكلاها أثبتها الشيخ الأميني في « الغدر » قوله :

> من بعده خير أمير فی مغیبی وحضوري ووزري ونظيري

حبذا يوم «الغدر» يوم عيد وسرور إذ أقام المصطفى قائلا: هــذا وصي وظهیری ونصیری

بالكتاب المستنير على عـــلم الدهور على أهــل العصور قصد من خير ذخير له غـل الصدور والتهاني والحبور حبة عقد ضميري حر نيران السعير عشت أنسى وسميري الى الخلد مصيرى نالمولاك«الخليعي» الهنبا يوم النشور من كل كفور

وهو الحاكم بعدى والذي أظهره الله والذي طاعته فرض فاطبعوه تنالوا الـ فأحابوه وقد أخفوا بقبول القول منه يا أمير النحل يا من والذي ينقذني من والذي مدحته مــا والذى يجعلفىالحشر بتبريه الى الرحمز

وله من قصيده تناهز ٦٦ بيتاً قوله :

سارت بأنوار عامك السير وعظمتك التوراة والصحف الاو

وحدثت عن جلالك السور والمادحون المجزؤن غلوا وبالغوا فيثناك واعتذروا

لى واستبشرت بك العصر

القرآن في كل سورة غرر

والأنبياء المكرمون وفوا فيك بما عاهدوا وما نذروا وذكرً المصطنى فأسمع من ألعى له السمع وهو مدَّكر وجد في نصحهم فما قبلوا ولا استقاموا له كما امروا ومنها لقول:

أسماؤك المشرقات في أوجه

سماك رب العباد قسورة من حيث فروا كأنهم حمر والعين والجنب والوجه أنت والهادي وليل الظلام معتكر يا صاحب الأمر في يوم الغدر وقد

لما استهلت أدمع الاشياع فأجاب دعوته بسمع واع شرفاً على الا'هلين والا'تباع ماضي العزيمة ساجدركاع جم الوفأ ندب طويل الباع لابالجزوع لها ولا المرتاع من بعد معترك وطول نزاع بالقول من ثبت الجنان شجاع أفضى فأظهرها بلؤم طباع ومكبرأ تجلو صدى الاسماع عبث الفلول بحده القطاع لهنى لمسقط ثغره اللماع دامي الجبين مهشم الاضلاع حب القلوب دريئة الاوجاع وسغى الحميم بواطن الابداع

لو شئت ما مد . . . يده لها لكن تأنيت في الامور ولم تعجل وله يرثي الشهيد مسلم بن عقيل «ع» قوله :

ألمسلم بن عقيل قام الناعي مولى دعاه وليه وإمامــه حفظ الوداد لذي القرابة فاقتني أفديه من حر نتى طاهر أفديه من بطل كمي ماجد لهنى لمسلم والرماح تنوشه حتى اذا ظفرت به عصب الحنا جاءوا به نحو اللعين فغاظه والى ابن سعد بالوصية مبطناً وهوى منالقصر المشوم مهللا لهفي لسيف عن سيوف «مجد» لهني لمزج شرابه بنجيعه لهنى له فوق التراب مجدلا مولاي يابن عقيل يومك جاعل جادت معالمك الدموع بريها

وستی ابن عروة ها نیآ غدق الحیا یا سادة ماز لت مذ علقت یدي مولاکم «الخلعی» رافع قصة

فلقد أصاخ الى نداء الداعي بهم احافظ ودهم واراعي يشكو سموم عقارب وأفاعي

وله من قصيدة يمدح بها الامام علياً «ع» قوله: أكفكف دمعي وهو لا يسأم الوكفا

وأخني غراي والصبابة لاتخنى وأعجم دا. الحب والوجــد معرب

واطوى حديثي والضنا ينشر الصحفا

وحاشا هواكم ان يمل وان يجنى غليلي ولانار الهوى بالبكا تطنى تهيجني وجداً وتعجزني وصفا فرت ولم ترسل لها وارداً وجفا وريقت حتى رشفتها رشفا وخول لي عطفاً وميل لي عطفا

واعرض عنكم لا ملالا ولاجفاً أسكان ذاك الربع لا الدمع ناقع رعى الله ليلات مضت لي بقربكم ليال جلوت البدر فيها على الدجى وبات يعاطيني المدامـة لحظة وساعدني وجدى ومكنني الهوى ومنها يمدح:

ألم يشهدوا بدراً وخيبر بعدها ألم يشهدوا احياءك الميت دونهم فلله ما أعمى عيوناً عن الهدى ولا عجب ان يفسدوا دين أحمد اليكم بني الزهرا، اهدي قلائداً وله أيضاً:

ويوم حنين والقنا يخرق الزغفا وتكليمك الثعبان والشفس والكهفا ولله ما أقسى قلوباً وما أجنى وان يلحدوا فيه وقد أسلمواعنفا ارصعها دراً وارصفها رصفا

فاقبدات للقريرن

سجعت فوق الغصون

نی وهزتنی شجونی ى ولاحنت حنيني لا ولا قلت لها ياورق بالنوحاسعديني ماشجى الباكي طروباً كشجى الباكي الحزين حق لي أبكي دما، عوض الدمع الهتون رخلی من معین وجد مرضوض الجين

فاستهلت سحب أجفا غردت لا شجو ها شجو لغريب نازح الدا لتربب الحد دامي ال ومنها :

ين وحم ونون شر خطوب تعتريني لنجاتي كالسفين ني وانتم تنقــذوني الى ذات اليمين مرس الدر الثميرس مي عن رجم الظنون عزموا أن يقتلوني دق الحبر الأمين دین آبائی ودینی كلامى وحنيني والى مدحك أظهرت ظهوري وبطوني وكفاني علمك الشا هد للسر المصور ألوى عن الحبل المتين

يا بني طــه وياسـ بكم استعصمت من فاذا خفت فأنتم وعليــكم ثقل منزآ فاحشر واالعبد (الحليعي) واليــكم مدحاً أسني ياحجاب الله والمح فيك داريت ناساً ويحصنت بقول الصا انقوا از التغي من ولاءوصافك وربت ومعـاذ الله أن

ل ومفضول ضنين واساوى بين مفضا بين من قال أقيلو في ومن قال: سلوني ويظهر من هذه القصيدة انه نظمها في الموصل بعــد رجوعه من الحلة نظراً الى أن التقية لا تستوجب في بلد كالحلة . وقوله في آلاالبيت «ع» :

مديحهم في المعاد ينقذني ياسادتي يابني النبي ومن لا كالمقلد اللكن عرفتهم بالدليل والنظر المبصر ديني هو الله والنبي ومو لاي امام الهدى ابو الحسن والقول عندى بالعدل معتقدى

مرن غير شك فيــه نخامرني لست أرى أز خالق أبداً يفعل بي ما به يعــاقبني ولاعلى طاعــة ومعصية يجبرني كارهأ ويلزمني وكيف يعزى الى القبييح من الفع.

لل وحاشاه وهو عنه غني لكن أفعالنا تناط بنا ماكاز من سيء ومن حسن طل عندي ڪعابد الوثن رميت فيه بسائر المحرس الأرض ويامن اليه مرتكني يدهشغيري و ليس يدهشني تزل بكأس اليقين تنهلني ينكرنى حاسدي وبجحدني مقصر في هواك يبعدني عوناً له من طوارق الفتن

وكل من يدعى الامامة بالبا يامحنة الله في العباد ومن يا نافذ الأمر في الساء وفي وردك الشمس بعدماغربت أوردت قلبي ماء الحياة ولم وكلما ازددت فيك معرفة ولست آسي بالقرب منك على بك الخليمي يستجير فكن

وله من قصيدة في آل البيت « ع » قوله :

يا سادتي يا بني الهادي النبي ومن عرفتكم بدليل العقل والنظر الـ ظفرت بالكنز من علم اليقين ولم

أخلصت وديلهم فيالسروالعلن مهدى ولمأخش كيدالجاهل اللكن و لست آسي على من ظل يبعدني القرب منكم ومن بالغيب برجمني أخشاءتراض اخىشكينازعني

فاز « الحليمي » كل الفوز وانضحت

فيكم له سبل الارشاد والسنن وقد استوعب الحجة الاميني في الغــدير ج ٦ ص ١١ أكثر أخباره وسيرته بضبط و تحقيق ولكن جا. في وفاته عنده انه توفي ٧٥٠ ه و لعله غلط مطبعي فالثمانية قلبت فصارت سبعة ، ولكن كرر ذلك في موضعين .



# مواضيع الجذء الثالث

| ص                          |                        | ص   |
|----------------------------|------------------------|-----|
| <del></del>                | •                      |     |
| ۱۲۸ نماذج من شعره          | تقريض وتأريخ           | ۲   |
| ١٤٢ الشيخ صالح التميمي     | السيد سليان الكمبير    | ٣   |
| ١٤٣ أخلاقه                 | وفاته                  | 14  |
| ١٤٤ علاقته بداود باشا      | السيد سليمان الصغير    | 17  |
| ١٤٩ على رضا باشا           | نماذج.من شعره          | 44  |
| ١٥٢ أخَباره                | سالم بن محفوظ السوراوي | 44  |
| ١٥٣ وفاته                  | السيد صادق الفحام      | ٣1  |
| ١٥٤ آثاره الأدبية          | آثاره ومؤلفاته         | 47  |
| ۱۵۵ نموذج من نثره          | وفاته                  | 49  |
| ١٥٦ نموذج من بنوده         | نماذج من شعره          | ٤٠  |
| ١٥٧ شعره الذي لم يطبع      | الأمير صدقة المزيدي    | ٦.  |
| ١٦٠ السيد صالح الحلي       | مقتله                  | 71  |
| ١٦١ الحطيب والحطابة        | شعره                   | 77  |
| ١٦٢ ملاكماته السياسية      | الشيهخ صالح الكواز     | ٦٤  |
| ١٦٣ سيرته وخاقه            | نماذج من شعره          | 74  |
| ١٦٦ تفوق خصومه عليه        | ميرزا صالح القزويني    | 99  |
| ١٦٧ عبقريته وصلابة ارادته  | نموذج من ُنثره         | ۱٠٤ |
| ۱٦٨٪ نماذج من شعره         | نماذج من شعره          | 1.7 |
| ١٩٦ السيد عبد المطلب الحلي | صالح ابن العر ندس      | 177 |
|                            |                        |     |

| ص                         |                          | ص   |
|---------------------------|--------------------------|-----|
| ۲۵۳ نموذج من شعره         | _<br>صراعه السياسي       | 199 |
| ٢٦١ عفيف الدين الحلي      | صلاته بالسيد طالب النقيب | ۲   |
| ۲۹۲ السيد عباس آل سليان   | شاعريته وشعره السياسي    | ٧.٣ |
| ۲۶۳ نموذج من شعره         | الملاعباس الزيوري        | 740 |
| ٢٦٩ ابو الفضل عباس البزاز | نموذج من نثره            | 147 |
| ٢٧٠ صفي الدين الحلي       | نماذج من شعره            | 749 |
| ۲۸۲ شعره الذي لم يُطبع    | الشيخ عباس العذاري       | Y0Y |
| ۲۹۲ جمال الدين الخليمي    |                          |     |

### من ترجم على الهامش

| (                           | ص  |                           | ص          |
|-----------------------------|----|---------------------------|------------|
| ٧ أحمد بن يوسف العجمي       | ٧١ | أحمد بن زيني بن دحلان     | ١٨         |
| ۲ أحمد بن سعد النجار        | ٧٠ | أحمد بن خالد البرقي       | 177        |
| ٧ أحمد بن عهد الماليي       | ٧١ | أحمد فارس الشدياق         | ١٨         |
| ٧ أحمد بن سعد الأندرشي      | ٧٠ | أحمد بن منجح الأنصاري     | 771        |
| ٢ أحمد بن المجدي            | 97 | أحمد بن خالد السلاوي      | 740        |
| ٢ أحمد بن عبد الله الطنجالي | ٧٠ | أحمد بن مجد الكفاذ        | 771        |
| «   أحمد بن علي الغر ناطي   | D  | أحمد بن ابراهيم الغرناطي  | ۲٧٠        |
| « أحمد بن قاسم الحرازي      | D  | أحمد بن ابي القاسم البغيل | 171        |
| ۲ أمين بن ابراهيم شميل      | 40 | أحمد بن أحمد الهكاري      | ۲٧٠        |
| ٢ ابراهيم بن علي السروجي    | ٧٠ | أحمد بن موسى الصفدي `     | <b>TY1</b> |
| ۲ تعی الدین باشا            | ٥٤ | أحمد بن هشام السامي       | 14.        |

ص مجد على بن يعقوب التبريزي السيد حيدر الحلي 17 ميرزا مجد حسين المرعشي حسن حسني باشا 147 مجد باشا الخديوي شريف بن فلاح الكاظمي 402 محد باقر الفشاركي على بن زين الدين 147 يحبي بن أحمد الحارثي ملا عبدالله افندى 441 على شريعتمدار

#### أعمام السكتاب

ابن النقاش ۲۷۳ ا بو تمام الطائي ٣٧ ، ٤٢ ، ١٥٦ ا يو العلاء المعرى ٤٧ ، ١٥٨ ابو الحسن الاصفهاني ١٦٥ ابو حيان الاندلسي ٢٧٢ ابو الوقاء العرضي ٢٨١ ابراهیم بن نصر السوراوی ۲۳ میر اراهیم ۳۸ اراهیم بن عبد الله الحویزی ۳۸ اراهم الطباطبائي ١٠٣ ابراهيم بن سليان العاملي ٣٨ ابراهيم يحيي العاملي ١٥٣ اراهيم الكفعمي ٧٨٠

ان خلکان ۲۰، ۲۱ ابن الأثير ٢٠، ٣١ ابن حجر العسقلاني ٢٧٢ ابن حجة الحموى ۲۸۰، ۲۸۰ ان النجار ۲۷۵ ابن ميثم البحر اني ٢٧٣ ابن شاكر الكتبي ٢٧٢ ، ٢٧٩ ابن رشيق القيرواني ٢٧٣ ابن سيد الناس ٢٧٢ ابن الصبع ٢٧٣ ابن حماد الليثي الواسطي ٢٩٣ و ۲۹۶ ان جار الاندلسي ٢٧٣

٨

۱۷

147

اسماعيل الدراويش ٣٨ أغا نزرك الطهراني ٢٢ « پ مير باقر الحسيني ٣٨ الحاج باقر النعلبند ٣٨ باقر البهبهاني ١١٩ البوصيري ٧٤ بدران من صدقة ۲۲ « ت » تاج الدين ىن معيه ٢٥٦ ( <del>,</del> ) جرجی زیدان ۲۷۶ جعفر نقدي ۽ ، ٢١، ٠٤، ٢٥ جعفر الجناجي ٣٧ ، ٣٣ ، ٣٨ جعفر السيد عيسي ٣٨، ٣٩ ميرزا جعفر القزويني ٦٥،٦٥ YOX 4 YOT 4 11Y 4 1 - 7 جعفر الحلي ١٠٣ جعفر الخياط ١٩٩ جواد بجف ۳۳ الحاج جواد مكي ٣٧ جواد سیاه بوش ۲ه جواد بدکت ۷۱، ۹۸ جواد القزويني ١١٢

أحمد النحوى ٤، ٢، ٣٣، ٥٨ أحمد من حمد الله ع أحمد العطار الحسيني ٣٣ ، ٣٨ ، ٢٩ 07 6 04 أحمد ىن خليل العبودى ٣٧ أحمد خان ٣٨ أحمد من ملا صالح الكليتدار ٢٧ أحمد الجزائري ٣٧ أحمد القزويني ٣٩،٠٠٠ أحمد الخازن الخويني ٣٩ أحمد من ابي الجبر ٦٣ ملا أحد المشهدي ٢٦ أحمد الرشتي ۸۳ ، ۲۳۸ أحمد نوري باش أعيان ١٣٩ القاضي أحمد نور ٢٤٩ أحمد بن مجد التلمساني ٢٨٠ أحمد بن صالح البحراني ٢٨١ أحمد بن علاء الدين الدمشقي ٢٨٣ ميرزا أحمدالنواب ٣٧ اسماعيل الحميري ٢٦ اسماعیل من ناصر الجبیلی ۳۸ اسماعیل من ارسلان جق ۲۱ اسماعيل ن السيد ناصر ٣٨

جواد محي الدين ١٦٠ 104 6 19

جواد الجواهري ١٦٤

جواد الشبيي ١٩٧، ٢٠٣٠

جلال الدين السيوطي ٢٨٠

ر ح »

حبيب زوين الأعرجي ٣٧

ميرزا حبيب الله الرشتي ٢٥٢

حبيب آل عبد الجليل٢٥٧

الحر العاملي ٢٧٣ ، ٢٧٩

حسن الكاظمي ٤

حسن نصار ۱۶

الحاج حسن الدروغ ٣٨

حسن أصلان المعار ٣٨

حسن مصبح ۲۵ ، ۲۵۳

77 · 4 707

حسن الفلوجي ٢٥ ، ٩٩

حسن الصدر ١٠٠

حسن قفطان ١٤٩

حسن القزويني ٢٠٠

ميرزا حسن الشيرازي ٢٤٩ ، ٢٥٢

حسن العذاري ٢٥٣

حسن بن مخزوم الطحان ۲۷۳

حسون العبد الله ٢٥٣ ، ٢٥٦

حسين بن السيد سلمان الكبير ١٦، ١٦

ملا حسین جاووش ۱۵۲، ۱۵۲

ميرزا حسين النوري ٣٣، ١٠١

794 6 754

حسين الشيخ خضر ٣٨

حسين الدجيلي ١٠٣

حسين كمال الدن ١٦٤

حسين بجف ۲۳۷

حسین میر رشید الحائری ۲۸۱

حمود الخزاع*ی* ۳۷

حمادي نوح ۲۱۲، ۲۵۷

حيدر الحلي ٥٠، ٢٠، ١٠١، ١٠٢،

YTA ( 179 ( 178 ( 117 ( 1 · F

777 4 YOY 4 YEE

ر خ ۵

خالد الموسوس ٢٤٨

الأمير خزعل الشيخ جابر ١٦٣ 177

خضر الجناجي ٣٢ ، ٤٤

خضر القلاقلي ٣٨

خليل باشا ٢٠٦

خيون العبيد ٢٠٤

خير الدين الزركلي ٢٧٤

داود بن السيد سلمان ٧

داود باشا ۱۶۶

دبيس بن صدقة المزيدي ٩٢ درويش الفقيه التميمي ۽ ، ه

درویش بن السید سلمان ۳۸

ر ذ س

ذرب الشلال ١٥٠

« ر **پ** 

میرزا رفیع ۳۸

راجح الحلي ٢٧٢

راضي القزويني البغدادي ٥٥

« ز »

زين العابدين النجني ٣٨

« س »

سالم بن محفوظ ۲۹

سعد صالح ١٩٤

سعدون الخزاعي ٣٧

سعید باشا ۱٤٥

سعيد الحلي ١٦٠

سعيد كمال الدن ١٦٤

سلمان الفارسي ١٥٣

سلمان الكبير ٥ ، ٢٦

44 6 44

سلمان باشا الكبير ١٤٥

« ش »

شریف بن فلاح الکاظمی ٤ ، ٨

شعبان من مجد القرشي ۲۷۳

« ص »

صالح التميمي ع

الحاج صالح لطني ٣٨ میرزا صالح القزوینی ۲۵، ۹۸، ۲۰۲

صالح بن العرندس ١٢٧

صالح حجى ١٥٩

صالح باش أعيان ٢٤٣

صادق الفحام ۽

صيغة الله الحيدري ١٤٥

الأمير صباح الدين ٢٠٠

صدر الدین الموسوی ۳۸

صفى الدين الحلى ١٥٧ ، ٢٤٧ ، ٢٧٣ صبني بن محاسن ۲۷۳

«ض»

ضامن بن شدقم ۲۹۶

ه ط ۵

طالب النقيب ١٩٨، ١٩٩

طاهر الدجيلي ١٠٣

طاہر بن صالح الجزائری ۲۸۱

طاهر من حبيب ٢٨٢

عبد الحسين شاهين ٣٧

عبد الحسين الكواز ٧٢

عبد الحسين الحلي ٢٠٣

عبد الله نخری زاده ۳۷ ملا عبد الله القاضي ٣٨

عبد الله العذاري ٢٥٩ ، ٢٥٩

عبد الله بن مجد بن عقيل ٢٦١

عباس آل أحمد الخزاعي ٢٧

عبدان من أحمد الكربلائي ٣٨

عبد الباقي الغمري ٦٦ ، ١٤٨

السلطان عبد المحيد خان ١٤٨

عبد على الحويزى ١٥٤

عبد المطلب الحلي ١٦١

عباس العداري ٢٥ ، ٧٢

100 6 104

عبد الله الكواز ٧٧

ر عبد الله ضياء الدين ٢٣٩

عبد الله أفندى ٢٧٣

W. E . T9A

عبد الحسين محى الدين ١٥٣

عبد الحسين الجواهري ١٦٠

عائشة بنت يوسف الدمشقية ٢٨٠ عبد الحسين الأميني ٢٧٤، ٢٩٤

774 6174 عبد المولى الطريحي ٢٠٣ ، ٢٥٥ عبد الحميد بن ابي الحديد ٢٣٧ عبد الرزاق بن الفوطي ٢٦١ ، ٢٦٩ عبد الكريم بن طاووس ٢٦١ شمس الدن عبد اللطيف ٢٦٢ عباس القمي ٢٧٥ عبد الرحن من أحمد الحيدي ٧٨٠ عبد القادر بن عهد الطبري ۲۸۰ عبد الغني النا بلسي ٢٨١ عبد القادر الأزهري ٢٨١ عبد المهدى مطر١٦٨ عمان بن سند البصري ١٤٦ عدنان السيد شبر ١٦٠ عز الدين الموصلي١٧٩ على البازي ٢ على كاشف الغطاء ٣، ٢١، ٢٨ 7986174 على زين الدين الكاظمي ه على من طاووس ٢٩٤، ٢٩٤ على الكليتدار ٣٦ على الهاشمي ٣٧ على بن عبد الواحد العبودى ٧٤ على رضا ضابط الحسكه ٣٨

عیسی السید جعفر ۳۸ عیسی زعم المنتفك ۱۵۰

۱۰ « ف »

فيصل زعيم المنتفك ١٥٠

الفتح ىن خاقان ١٥٦

فریدوجدی ۲۷۵

« ق »

قاسم بك الشاوى ١٥٦

قاسم البغدادي ۳۸

قاسم الحطيب ٢٤٢

قاسم محى الدين ٣٦

قاسمُ الملاّ الحلي ٢٠٢ ، ٢٩٤

قاسم بن محدالبكر چي ۲۸۱

۵ ن »

كاظم الازرى ٢٣، ٢٢٧

كاظم الرشتي ٨٣

كاظم التميمي ١٥٧، ١٥٧ ملا كاظم الحراساني ١٦٠، ١٦٣

مال فاظم الحر

Y11619A

الكميت ٢٣٧

« n

الشيخ ماضي ٣٨

مجد رضا النحوى ٤ ، ٧ ، ١٣ ، ٣٣

04 ( \$0 ( \$7 ( 44 ( 45

«۶»

على الحسين ٦٤

علي الكعبي ٣٨

على العذاري الكبير ٢٥

10.4124

الملا علي الحويرى ٣٨

علي عوض ٧٣ ، ٢٥٣

علي بن حسن دهمره ۳۸

علي العذاري الصغير ٧٢

404 C VA

علي بن السيد محسن ٣٨

على نقي الطباطبائي ٨٦

ملا علي ميرزا خليل ٢٠١

علي أُفندى ١٠٩

علي رضا باشا ١٤٤

10.6124

علي بن الشيخ باقر ١٦٠

على الحاقاني الكبير ١٦٠

على بن قاسم الحلي ٢٥٦

على خان الشيرازى ٢٨٠ علا. الدين بن الأثير ٢٧٢

عاره الدين بل الديو ۲۷۲

علاء الدين الشفهيني ١٢٧

العلامة الحلي ٢٨

عيسي كمال الدين ٣١

7A1 6 7 2 2 6 VY عد تعيدة ٣٨ مجد العطار ٢٧ مجد مهدي القزويني ٥٠،٠٨٠ 79867816111 عد الخزاعي ٣٧ مرتضى الحكيم ٥٥ محد التبرىزي ٦٦ عهد العداري ٧٠ : ٢٥٣ محد حسین ربیع ۸۱ مجد سعيد الحبوبي ١٠٣ محد القزويني ۱۹۸، ۱۹۹ مجد أفندي النايب ١٤٥ مجد سعيد التميمي ١٥٤ مجد على بحر العلوم ١٦٤ مجمد حسن الشخص ١٦٩ مجمد رضا الصافي ١٦٤ مجمد نغی أسد الله ۱۹۷ محمد حسن آل يس ٢٤١ محمد آل بحر العلوم ۲۶۲ محمد أمين عالى باش أعيان ٢٤٦ أغا مجد مهدى ٢٤٩ محمد حسين الكاظمي ٢٥٢

( ^ D مجد بن الخلفة ؟ ، ٣ ، ٢ ، محد على بشارة الخاقاني ٥ عهار الخليلي ١٢ محد مهدي بحر العلوم ۱۳، ۲۰، عهد السيد داود ١٤ مجد على الأعسم ١٤ عد رضا الشالجي ٢٤ عهد الطباطبائي ٣٢ مد مهدی الخراسانی ۳۹ على بن يعقوب التبريزي ٣٧ و ۲۲ عد الساوي ۲۷ مد صالح بن عواد ۳۷ مجد بن میر آشر ف ۳۸ محد بن کرم الله الحوتزی ۴۷ محمد على الكوزكناني ٣٨ محمد زینی البغدادی ۳۹، ۵۰ محمد رضا بن أغا باقر ۳۸ محمد بن يوسف الجامعي ٥٥ أغا محمد بن أغا رحيم ٣٨ محمد بن ملكشاه السلجوقي ٦٠ محمد السيد عطية السادن ٣٨ محمد الملا الحلي ٥٠ ، ٢٠

مصطفی من مکی ۲۷ مصطفى بن السيد خمد العطار ٣٨ مصطفى بيك الربيعي ١٤٥ مصطفى الواعظ ٢٢١، ٢٤٤ 707 : 700 : 707 المقداد السيوري ٢٩ الشيخ مقم ٣٨ ، ٥٦ المقداد بن الأسود ٢٣٥ مهدی السید داود ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۵ مهدى السيد منصور ۲۸ مهدى بن صالح الكواز ٧٧ مهدي كاشف الغطاء ٨٠٠ ، ١٠٠ مهدی کبه ۹۶ منصور على العبد الله ٣٨ « ن » ناصر الدين شاه ١٠١ نصر الله الحائري ۲۷، ۲۲، ۴۶ نور علی مغل ۳۸ « و » وداي العطية ٢٠٠٣ وادی بن شفلح ۱۰۰ وجيه الدين اليمني ٢٨٠

محمد بن قلاوون ۲۷۲، ۲۷۸ محمد باقر الحو نساري ۲۷۳ محمد على الحزين ٢٧٩ محمد من أحمد الهوارى ٢٧٩ محمد بن خليل المقرى ٢٨٠ محمد حکم زاده ۲۸۰ محمد صالح المازندراني ۲۸۱ شمس الدين محمد الرضوى ٢٩٣ محمد الجيلاني ۲۹۳ محفوظ بن وشاح ۳۰ ملا - نود الكليتدار ٣٨ محسن الأمين العاملي ٤٠ ، ١٦٥ محمود البرزنجي ١٤٥ محمود خان ۱۶۸،۱۶۸ محى الدين ابن العربي ١٥٥ محسن العذاري ٢٥٩ السيد مرزه الحلي ٢٦ مرتضى الطباطبائي ٣٧ مرتضى الأنصاري ٧٥ ٨١ 11161. مسلم بن عقيل الجصاني ۽ ، ٣٣

و ۳۹

يحيى الخمايسي ٣٧ يحيى الحبوبي ١٦٤ يعقوب سركيس ١٤٥ يونس الشيخ خضر ١٤ يوسف بن المطهر ٢٩ يوسف بن على شاهين ٣٨ « ه » هادی القزوینی ۱۰۰ هادی السید حمزه ۳ ، ۲۲ « ی » یاسین باش أعیان العباسی ۱۶۸ یحی بن سعید الحلی ۲۹

## المصادر المخطوطة

مكتبة كاشف الغطاء ١ ـ الحصون المنيعة الشيخ على كاشف الغطاء ٢ – حياة السيد سلمان السيد داود » حفيد المؤلف ٣ ـ الروض النضير الشيخ جعفر النقدى » ولدحفيدالمؤ لف ٤ - آل السيد سليان السيد مرزه الحلي ( ( ( الطليعة الشيخ محمد الساوى » بذ*ت* » الذريعة (قسم المخطوط) الشية خاغاز رك الطهر انى » المؤلف 🗸 \_ الكواكب المنتثرة 🥤 🤰 🦒 ( ( ۸ \_ الكرام البررة » » » ۹ - ديوان السيد مهدي السيد داود » حفيد الشاعر ١٠ ـ مجموع السيد مرزه الحلي » ولد الجامع ١١ ــ رياض العلماء ملا عبد أفندى » كاشف الغطاء ١٧ ـ دليل الآثار المخطوطة في العراق على الحاقاني » المؤلف ١٣ ـ مجمع المقال الشييخ نعمة الطريحي » آل المؤلف ١٤ - تهذيب الأنساب السيد عيسى كال الدين 1 1 1

| مكتبة آل كال الدين              | محد مهدي الفتو ني         | ١٥ ـ أنساب الفتوني    |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| » الطهراني                      | الشيخ أغا بزرك            | ١٦ ــ سعداء النفوس    |
| » اخيه السيدحسون                | السيدراضيالقزوينيالبغدادى | ۱۷ – مجموع            |
| » المؤلف                        | السيد قاسم الخطيب         | ١٨ ــ الأدب اللامع    |
| » كاشف الغطاء                   | الشيخ على كاشف الغطاء     | ۱۹ ــ سمير الحاضر     |
| » المؤلف                        | السيد جو اد شبر           | ٢٠ ــ سرًا ع الأفكار  |
| 0 (                             | على الحاقاني              | ۲۱ ــ شعراء كر بلا    |
| <b>(</b> (                      |                           | ۲۲ ــ نقباء البشر     |
| »عبدالحميدالقز ويني             | السيد حيدر الحلي          | ٣٣ ـ الأشجان          |
| » المؤلف<br>                    | الشيخ أغا بزرك            | ۲۶ ــ الضياء اللامع   |
| » آل ہاش اعیان                  | صبغة الله الحيدري         | ٢٥ ــ عنوان المجد     |
| ( ( (                           | الشيخ ياسين باش أعيان     | ٢٦ ـ ذيل عنو ان المجد |
| » آل العداري                    | الشيخ على العذاري         | ۲۷ – مجموع            |
| » المؤلف                        | السيد مجد حسن الشخص       |                       |
| » ولد المؤلف<br>                | السيد عبد المطلب الحلي    | <b>T</b>              |
| <ul> <li>آلباش أعيان</li> </ul> | _                         | ٣٠ ـ مجمع الفوائد     |
| » كاشف الغطاء                   | المياني                   |                       |
| » المؤلف                        | •                         | ٣٧ ـ ديوان صني الدي   |
| » كاشف الغطاء                   | السدد ضامن ن شدقم         | ٣٣ ـ تحفة الأزهار     |



### المصار المطبوعة

| 1.11           |                           |                                    |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| محل الطبع      |                           |                                    |
| طبعالنجفوآيران | الشيخ أغا زرك الطهراني    | ١ ـ الذريعة                        |
| » دمشق         | السيد محسن الأمين العاملي | ٧ ــ أعيان الشيعة                  |
| » حیدر آباد    | ابن حجر العسقلاني         | ٣ _ الدررالكامنة                   |
| » القاهرة      | ياقوت الحموي              | ٤ _ معجم البلدان                   |
| » طهران        | السيد مجد باقر الحو نساري | ہ ـ روضات الجنات                   |
| » بغداد        | السيد مجد مهدي الاصفهاني  | ٣ ــ احسن الوديعة                  |
| » القاهرة      | ابن الأثير الجزري         | ٧ ــ ابن الأثير                    |
| <b>a</b>       | القاضي أحمد ابن خلكان     | ۸ ـ ابن خلکان                      |
| ( (            | ابن شاكر الكتبي           | ٩ ـ: فوات الوفيات                  |
| <b>a</b> (     | عبد الباقي الفاروقي       | ١٠_ ديوان العمري                   |
| » النجف        | لحلي منشورات دارالبيان    | ١١_ديو از السيدحيدر ا              |
| . ایران        | ميرزا حسين النوري         | ١٢_ جنة المأوى                     |
| « <b>«</b>     | ) ) ))                    | ١٣ دار السلام                      |
| <b>a</b>       | ي) اعتماد السلطنة         | ١٤_ المآثروالا ثار(غارس            |
| » النجف        | الشيبخ عبد الحسين الأمين  | ١٥_ الغدير                         |
| <b>(( (</b>    | منشورات دار البيان        | ١٦- ديو ان التم <b>يمي</b>         |
| » بو مي        | عثمان بن سند البصري       | ١٧_ مطالع السعود                   |
| و بغداد        | السيد مجمود شكري          | ١٨_ المسك الأذفر                   |
| ﴾ بيروت        | رهالسياسي ترجمةجعفرالخياط | <b>٩ ١ ــ العر اقدر اسة في</b> تطو |
| » بغداد        | السيد حيدر الحلي          | ٠٠ ـــــ العقد المفصل              |
|                | ,,                        |                                    |

| , الطبع | محل |                         | ş                       |
|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| الموصل  | ((  | السيد مصطنى الواعظ      | ٢١– الروض الأزهر        |
| ايران   | a   | القاضي التستري          | ٧٢ـ مجالس المؤمنين      |
| ((      | a   | الشيخ الحر العاملي      | ٣٣ــ أمل إلآمل          |
| القاهرة | C   | خير آلدين الزركلي       | ٤٧_ الأعلام             |
| القاهرة | Œ   | جرج <b>ي</b> زيدان      | ٢٥ ــ آداباللغة العربية |
| ایران   | •   | مجد باقر المجلسي        | ٢٦– بحار الأنوار        |
| النجف   | Œ   | الشيخ فحر الدين الطريحي | ٧٧_ المنتخب             |



تأليف علي الخاقاني

كمل تأليفه ، بحث حياة الشعرآء لمدينة الزوراء منأوائل القرزالسابع للهجرة حتى العصر الحاضر مع مقدمة تأريخية لمدينة بغداد خلال هذاالزمن

زيد على المائة صفحة مشى فيه مؤلفه على طريقة مبسطة و نماذج واسعة في النثر والنظم على غرار هذا الكتاب. يقع في ثلاثة أجزاء ضخمة واليك اسماء من ترجم فيه مرتباً على حروف المعجم:

. ٧ ــ جميل صدقي الزهاوي ۲۱ ـ جواد أمين الورد ٢٢ \_ حبيب ن طالب الكاظمي ۲۳ ـ حبيب أفندي الكروي ٢٤ ـ السيد حسون القزويني ٢٥ ـ الشيخ حسين العشاري ٢٦٠ السيد حسين البغدادي ٢٧ \_ السيد حسن العطار ۲۸ \_ السيد حسن البغدادي ٢٩ ـ الحسين النقيب الطاهر ٣٠ ـ حسين بستانه - خ -٣١ ـ السيد خليل الهيتي ٣٧ ـ السيد خاشع الراوي ۳۳ ـ السيد خيري الهنداوي ٣٤ ــ السيد راضي القزويني ٣٥ - الشيخ راضي آل يس ٣٦ ــ السيد رشيد الهاشمي ٣٧ ـ الشيخ رضا البصير

١ \_ السيد اتراهم العطار ۲ \_ السيد اراهيم الواعظ ٣ ـ اراهم السويدي ٤ ـ الشيخ اراهيم الراوي ه \_السيد أحمد الهاشمي ٣ \_ الشيخ أحمد السويدي ٧ \_ الشيخ أحمد البغدادي ٨ ـ أحمد بن منصور القطان السيد أحمد القزويني . ١ \_ السبد أحمد العطار ۱۱ ـ أحمد بك الشاوى ١٢ \_ أحمد عزة باشا العمرى ۱۳ ــ أحمد شهاب الدین الراوی ١٤ \_ اسماعيل افندي المدرس ١٥ .. أسعد رضا الشبيي ١٦ ـ السيد أبو الحسن الصدر ١٧ - السيد باقر العطار - ج -١٨ - الشيخ جار الكاظمي

١٩ ــ الشيخ جار البلدي

٥٧ - الشيخ عبد المحسن الكاظمي ٥٨ ... عبد الفتاح الواعظ ٥٥ - عبد الغني افندي جميل ٦٠ - الحاج عبد الحسين الأزرى ٦٦ ــ الشيخ عبد الحسين اسدالله ٣٢ .. عبد الوهاب أفندي المفتى ٦٣ ــ عبد الباقي العمري الفاروقي ٤٠ - عبد الرحمن الأطرقعي ٦٥ ــ عبد الرحمن السويدي ٩٦ - عبد الرحيم السويدي ٧٧ - عبد الرزاق عبد الواحد ٨٨ .. عبد الوهاب البياتي ٦٩ - الشيخ عبد الرضا الكاظمي ٧٠ ــ عبد القادر رشيد الناصري ٧١ ... عبد الكريم كمال الدين ٧٧ - عبد الرزاق بستانه ٧٣ - ملا عبد الحميد الأطرقجي ٧٤ \_ عبد الوهاب النايب ٧٥ ــ عبد الرحمن البناء ٧٦ ـ عبد الرزاق الهاشمي ٧٧ ـ عبد الرزاق آل السكوتي ٧٨ - عبدالعز نرالمحتسب الكرخي ٧٩ ـ عبود الشالحي المحامي ٨٠ - السيد عباس البغدادي

٣٨ - الحاج رؤوف الجرجفجي -- س --٣٩ ــ سلمان بك الشاوي ٤٠ ــ الشيخ سامان الأنباري ــ ش ــ ٤١ ـ الشيخ شريف بن فلاح ٤٢ ــ السيد شهاب الدين الموصلي \_ ص ــ ٤٣ ـ. السيد صالح القزويني عع ـ الشيخ صالح الحريري وع - صالح الشالجي المحامي ٤٦ ــ صالح جواد الطعمه ٧٧ ـ السيد صدر الدن الصدر ــ ط ــ ٤٨ - الملاطعمه بن عبد الوهاب ٤٩ ـ. الحاج طه الشواف ٥٠ - السيد طالب الحيدري - ع -٥١ \_ عبد الغفار الأخرس ٥٢ ـ عبد الفتاح الشواف ٥٣ ــ السيد عبد الحميد الألوسي ٤٥ ـ الشيخ عبد الله السويدي ٥٥ ــ الشيخ عبد الله چلي زاده ٥٦ - عبد المجيد لطني

١٠٢ \_ عد ن دخيل ١٠٣ \_ عد أفندي البابي ۱۰۶ ـ مجد حسین شالچی موسی ١٠٥ \_ الشيخ عدرضا الازري ١٠٦ - مجد سعيد التميمي ١٠٧ \_ الشيخ مجد سعيد السويدي ۱۰۸ \_ محل أمين السويدي ١٠٩ ـ مجد أمين الواعظ ١١٠ \_ محد سعيد الأخفش ۱۱۱ ـ مجد الهاشمي ١١٢ ـ الشيخ مجد حسن كبه ١١٣ ً ـ مجد سعيد المدرس ١١٤ \_ محد أفندي الأدهمي ١١٥ \_ مجد أمين العمري ١١٦ \_ محد أفندي الجبوري ١١٧ \_ مل جعفر نقدي ١١٨ ــ السيّد محسن الأعرجي ١١٩ \_ الشيخ مجد أسد الله ١٢٠ ـ ميرزا عجد الهمداني ١٢١ ـ السيد عمد الحيدري ١٢٢ ـ الحاج مرهون الصفار ۱۲۴ \_ الشيخ مهدي المراياتي ۱۲۶ ـ الشيخ مرتضي آل يس

٨١ \_ عصام الذين العمري ۸۲ ـ علا. الدين الموصلي ٨٣ - الحاج عطاحدي الأعظمي ٨٤ ــ الأمير على الأوجلي ٨٥ - على بن ابراهيم البغدادي ٨٦ \_ الحاج على الألوسي ٨٧ ـ على الخطيب المحامي ٨٨ - على بن محد سعيد السويدي ٨٩ ـ ١٠ البناء البغدادي ٠٠ \_ الحاج على البغدادي ٩١ - على جليل الورد ۹۲ ـ عمر ن رمضان الهيتي **۹۳ \_ ع**مر أفندي الكروي ۹۶ ـ عمر فیضی البیاسی ٩٥ . \_ عمر بهجة المدرس ٩٩ ـ السيد عيسي الأعرجي ٩٧ ـ السيد عيسي العطار « ف » ٩٨ \_ فطينة الناب د نا یه ٩٩ - الملا كاظم الازري ١٠٠ ـ كاظم الدجيلي ١٠١ – كاظم الساوي

| ١٣٠ ـ ملا نعان السويدي   | ١٢٥ ــ السيد مصطفى الواعظ  |
|--------------------------|----------------------------|
| ١٣١ ـ السيد نعي الحيدري  | ١٢٦ ــ الدكـتور مصطفى جواد |
| ۱۳۲ ـ نازك الملائكة      | ١٢٧ ـ •عروف الرصافي        |
| ( ي )                    | ۱۲۸ ــ موسى جعنمر نقدي     |
| ۱۳۳ ـ ملا يوسف الأزري    | ( ) D                      |
| ١٣٤ ـ ياسين أفندي الأعظي | ١٢٩ ــ السيد نعان الأوسي   |
|                          |                            |

#### آثار المؤلف المخطوطة

| •  | جزء | ١ ــ شعراء الغري او النجفيات .                                                 |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣  | (   | 🔻 ــ شعراء كربلا او الحائريات                                                  |
| ٤  | Œ   | ۳ ــ شعراء الزوراء او البغداديات                                               |
| ۲  | ď   | <ul> <li>٤ ــ أدب العراق في القرون المظلمة</li> </ul>                          |
| ١٤ | ď   | <ul> <li>وفيات الرجال او حوادث السنين</li> </ul>                               |
| ٤  | •   | ٣ – شعراء الحسين او أدب الطف                                                   |
| ٣  | Œ   | ٧ ـ تراجم أبطال القرون الهجرية                                                 |
| ١  | ((  | <ul> <li>٨ ثمرة العارفين في تراجم العاماء الربانيين</li> </ul>                 |
| ۲  | ď   | <ul> <li>٩وحي البياز مجموع مباحث في العلم و الدين و الأدب و السياسة</li> </ul> |
| 1  | ď   | ۱۰ - آراه حرة                                                                  |
| ١  | •   | ١١ ــ موشحات منسية                                                             |
| ١  | Œ   | ١٢ - البِنود وتأريخ ظهورها في الأدب العربي                                     |
| ١  | a   | ١٣ - رأيت في المنام                                                            |
| ٤  | ď   | ١٤ دليل الآثار المخطوطة في العراق                                              |
| ١. | (   | ١٥ - الأدب المنسي                                                              |
| ١  | Œ   | ١٦ - رحلتي في الخليج الدارسي                                                   |